# Mngoot.com

للحمولات لبي

# حَياة أَسِنَة امرأة فرعبون

﴿ وَ مَنْ رَبُ اللهُ مَثَلَا للذِينَ آمَنُوا امْرَ أَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبْ ابْن لِي عِنْدَكَ بَيْنَا فِي الجَنْةِ ٠٠﴾ «قرآن كريم »

> وَلارُ لِلْجِيتِ لِيَّ سَروت

جَمَيْع المحقوق تحضُف فوظَة لِدَا للجِيْلُ الطبعَة الثانيَة 1211هـ- 1997

# اللاه في (أو

اللهم ... منك ... وإليك

محمود شلبي



## بسيانيالر مزازحم

#### معتنمة

أحمد الله تعالى . عدد حمد الحامدس ..

وأصلي وأسلم .. على نبيه الكريم .. عدد خلْقه .. وبعد .. آسية ؟! لاذا اختارها الله تعالى .. من دون النساء المؤمنات .. إلى يوم القيامة .. فأثنى عليها .. ووضعها جنبا إلى جنب .. أفضل نساء العسالمين .. مريم ابنة عمران ؟!

فكّرت مليّاً .. فتبين لي أن السرّ في ذلك .. أنهـا انفردت بخصيصة فريدة ..

إنها كانت ملكة .. ذات عرش عظيم .. تجلس على عرشهـا إلى جوار زوجها... أعظم ملوك عصره .. فرعون الجبَّار ..

ملكة مقدسة .. جميلة عصرها .. تحت قدميها كل ما يتصور من الأبهة والزينة .. لكنها ضحَّت بكل ذلك .. وتحدّت فرعوب ..

المعبود الرهيب !!

وشقَّت اجماع الملايين .. وهتفت في وجمه فرعون القبيح .. لا إله إلا الله!!

فانقلبت من حضرة صاحبة الجلالة المقدسة . . الملكة آسية . . حرم صاحب الجلالة المقدس . . فرعون العظيم . .

إلى امرأة منبوذة .. القاها اللعين أرضاً ..

ووتد يديها بالمسامير الغلاظ .. وقدميها بمثل ذلك ..

فما تراجعت . . وما لانت . . ولا وهنت . .

ولكن ازدادت إيمانا بربها .. وازدادت احتقاراً لفرعون .. فلما يئس اللعين ، من عودتها ، أمر زبانيته ، فقتلوها أبشع قتلة ! من هنا ، صارت من الخالدين ..

لأن تضحمتها عظيمة!!

وتعذيبها أعظم !!

وإيمانها أكبر!!

سلام على آسية . . إنها مثال يندر وجوده في النساء!

۱٤٠٧ هـ محود شلبي ۱۹۸۷ م

### قىال ٠٠

نمالى ١٤٠٠

[ القصص ٩ ]

﴿ وَمَشْرَبُ اللهُ مُشَلاً المَدْيِنَ المَنُوا ﴿ امْرَ أَتَ فِرْ عَوْنَ ﴿

﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ

﴿ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ

﴿ وَ نَجِّنِي مِن فِرْ عَوْنَ

﴿ وَ يَعْمَلُهِ

﴿ وَنَجْنَي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ •

[التحريم١١]

#### فال ..

رسول الدِ ٠٠

صلى الله عليه وسلم ٠٠؟!

عن أبي موسى الاشعري " . . رضي الله عنه . . قال :

• قال رسول الله مل الله عليه وسلم :

ه كل من الوجال كثير"

وَلَمْ يَكُنُلُ مِنَ النَّسَاءِ

ا الا مُواكِمُ إِلَيْتُ عِمْرَانَ

د وأسِيهَ السَّاةُ فِرْعُونَ

[ أخرجه البخاري في صحيحه ]

عن أبي موسى قــال :

قال رسول .. الله على :

د كمل مين الرّجال كثيرٌ

د وَكُمْ يَكُنْهُلُ مِنَ النَّسَاءِ

- ر غير مرايم بنت عشران
  - ر وأسيئة المراة فرعون
- و إن قصل عائشة على النساء كفضل الشريد على سانو الطنعام . .

#### [ أخرجه مسلم في صحيحه ]

- « هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء..
  - ﴿ وَنَبُوهُ آسِيةً وَمُرْيَمٍ . .
  - ﴿ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسَتَا نَبِيتَينَ . .
- بل هما صديقتان ، ووليتان ، من أولياء الله تعالى . .
- ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه . .
- والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل، وخصال البر والتقويي..
- « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ــ قال العلماء : والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه ، والالتذاذ به ، وتيسر تناوله ، وتمكن الانسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك . وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الاطعمة ، وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية . لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة . »

- عن أنس ٍ .. رضي الله ُ عنه ..
  - و أنَّ النبي .. عَلِيْ .. قال :
- د حسبنك من نساء العالمين . .
  - ، مَنْ يَمُ ابنَةُ عِمْرَانَ
  - ، وَ خَدْيِجَةٌ ۚ بِنْتُ ۖ خُو يُلْدِ
    - د وفاطيمة ُ بنت ُ محمدٍ
- و وأسيية' امراة فيرعون ٠٠

[ أخرجه الترمذي . . وقال : [ هذا حديث صحيح ]

عن ابن عباس قيال:

خط رسول الله .. عليه الصلاة والسلام ، في الأرض أربعة
 خطوط ..

- ﴿ فَقَالَ : أَتَدَرُونَ مَا هَذَا ؟
- فقسال رسول الله ، علي :
  - د أفضل نساء أمل الجنة

- د خديجة بنت خويلد
- د وفاطبة بنت محد
- د ومریم بنت عمران
- د وأسِيهَ بنت مزاحم امرأة فرعون ٠٠

رواه النسائي .. وابويعلى .. وابن عساكر ]

- وُرُوي ان ابن عباس قال :
- قـال رسول الله .. عليه :
  - د سيدة نساء أهل الجنة
    - ه مريم بنت عمران
      - د ثم فاطمة
      - ، ثم خديجة
- د ثم أسية امرأة فرعون ٠ ،

[ رواه ابن عساكر ]

# أعظم ..

ني عصرها ؟!



#### كلمسا

كانب التضحية أعظم ، كانت الدرجة عند الله أعظم ..

وهـذه ، موضوع هـذا الكتاب ، كانت أعظم ملكة في عصرهـا ..

واعنى بها د أسية بنت مزاحم ، امرأة فرعون ٠٠

كان يمكنها أن تظل على عرشها ، ملكة مقدسة ، يسجد تحت أقدامها الدهـاقين ، وكبار رجالات الدولة . .

وُيؤتى اليها بصحاف الذهب والفضة ، ويطاف عليها بكؤوس الخر . . .

وتتراقص بين يديها جميلات الجواري، وعـازفات الانغام.. كيف لا .. وهي زوجـة فرعون .. الملك ، الإله ، المقدس .. إلى آخر هذه السلسلة من الالقاب التي ينسجونهـا؟! نعم · · كل لذاذات النعيم مبثوثة أمامها . .

ما عليها إلا أن تشير بيديها ، فإذا مئات من الجواري يتسارعن إلى تلبية ندائها ..

لكن أسَيَةٍ و كانت شيئًا آخر ..

نعم .. هي ملكة ، تجلس على أعظم عرش في زمانها .

فإن زوجها كان يجلس على عرش الدولة الأعظم في عصره ، عرش الفراعنة العظام الفخام ..

ولكن الإيمان إذا دخل قلباً ، أحدث انقلابا خطيراً في مفاهيم صاحب.

فاصبح العرش الذي تجلس عليه ، عرشا من جماجم المعذبين . . ودمــــاه المحرومين !!

وأصبح زوجها المعظم المعبود، أفَّاكاً ، كذَّابًا ، مجرمًا أَثْمِمًا !!

وصار في نظرها كلباً مسعوراً ، ينهش عظام المستضعفين!! ورأت هؤلاء المنافقين من حوله ، أمثال هامان وقارون ،

مجرد عرائس ُيرقيِّصها المسعور كيف يشاء!!

وجعلت تفكر مليًا .. ما لهؤلاء الملايين من الشعب المسكين، قد أسلموا قيادهم إلى زوجها اللعين، يعبث بهم كيف بشاء ؟!

أيعقل أن رجلاً واحداً .. هو هـذا الفرعون .. يفعل بهم ما يشاء ، وهم كالحمير المرصوصة ، لا يرفعون أمامه صوتاً .. ولا ينهقون !

فاشتد احتقارها لزوجها ، وأسرّت في نفسها أمراً !!

أنّ الشعوب تضيع . . حين 'تسلم قيادها طوعاً أو كرها ، إلى رجل مجرم .

إنه ما يزال بهم ، يسوقهم إلى ما يشاء منهم ، حتى يعبدوه ..

والانسان · كل انسان ، في أعمـاقه وحش كاسر ، إذا لم يجد من يرده عن وحشيته · انطلق يعربد ويفجر ويملأ الأرض طغيانا وكفرا .

وها هو زوجها ينطلق من أعماقه ذلك الوحش فينـــادي فيهم :

#### ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ ۚ الْأَعْلَى ﴾ !!

وهتفت آسية في نفسها .. كلا .. بل ربي الله ، الذي خلقني ، ليس هذا الكذاب الأثيم ..

وخاضت آسية ، صراعاً نفسياً رهيباً ...

كيف تقاوم ملكا مطلقا ، إذا قال فعل ؟!

كيف توائم بين ما تعتقد .. وبين أوضاء للكة ، وزوجة لهذا الدعى ؟!

وعاشت صراعاً جبّاراً هدّاراً ...

آنا تخفى إيمانها ، وآنا تتلولب به ، إلى حسين ..

حتى ُكانت اللحظة التي ، أعلنت فيه عن إيمانها بربها ..

وصب علیها زوجها ، أفظع ما یصب علی امرأة من عذاب ..

فاستشهدت ۱۸

وآثرت إيمــانها !!

ونزلت، طوعًا عن عرشها ، إلى ساحة عذابهـا!

من هنا ، من عظيم تضحيتها في سبيل الله ..

رفعها الله عند، مقاماً سنيياً ..

فكانت إحدى خالدات أربع :

- ، مریم بنت عمران . .
  - و ثم فاطمة ٠٠
  - و ثم خديجة ..
- و ثم أسية امرأة فرعون .

غمه ۰۰

السلطة ١٤٠٠

#### هناك

كأس من الخمر ..

من شرب منها قطرة ، أسكرته مسكراً لا يفيق منه أبداً . .

هذه الكاس، هي كاس الحُكم ..

من لم يذقها لا يعلم عنها شيئا ..

ومن ذاقها ، لم ُيطق عنها صبراً . .

وأعني بها تلك الكاس الملعونة ، كاس الحُـكم!!

والتاريخ كله من اوله إلى آخره ، عبارة عن صراع دائم بـين رجل شرب من هذه الكاس ..

وشعب لم يشرب منها شيئا ..

أو بين حاكم مخور بخمر الحُكم .. وشعب لم تسكره خمرة الحُكم ..

فلماذا كان هـذا ؟!

أقول لك في صراحة رهيبة:

فكّر معي : لماذا وردت قصة فرعون وموسى مرات عـديدة في القرآن العظيم ، اجمالًا وتفصيلًا ؟!

لأنها القصة التي تحكي تصرفات الحاكم الحريص على 'ملكه ، المصرّ على كرسيه ، المستبيح لكل شيء في سبيل عرشه ..

وبين نبي الله ٠٠ موسى ٠٠ الذي يدعوه إلى ربه ، وإلى اطلاق شعب مستعبد من العبودية ..

وأبى فرعون ، ورفض جميع ما دعاه اليه موسى . . فلماذا ! لأن فرعون شرب من كاس الحكم ، فاسكرته تلك الخر ، فجعل يهذى ، ولا يعى شيئًا مما 'يدعى اليه ..

فالقضية عنده ليست قضية حق وباطل ، وإغما قضية : هل يبقى على كرسيه أم يزول !

إذاً فليُقتل موسى ، و مَن تابع موسى ، و مَن شايع موسى من قريب أو بعيــــــد ..

وليبق هو وحده على كرسيه، ولو ذهب الجميع!!

فعل هذا فرعون، واكثر من هذا ..

وسجَّل القرآن العظيم كل هذا . .

فلماذا هذا العناد والاصرار من فرعون على إبادة موسى ومن معـــــه ومن شايعه!

لسبب واحد ، هو الكرسيّ !!

يزعم موسى أن له إلها أرسله ، فليكن فرعون إلها ، وليُحرم على الناس أن يتخذوا إلهــــا غيره !!

وسجل القرآن المجيب هذا :

فليكن أنا الرب الأعلى ٠٠ ونادي فيهم ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ !! وهؤلاء الشباب سوف يستهويهم نداء موسى ٠٠ وينصتون ٠٠ فلينُقتلوا رُضَّماً قبل ان يشبئوا ٠٠

ولينذبحوا احممين !!

وأصدر أوامره القــاتلة ، بذبح كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل!!

وهؤلاء العلماء .. استولت على عقولهم ، وقهرتهم معجزة

عصا موسى .. حين التهمت عصيَّهم وحبالهم أجمعين ، فخرُّوا سحَّداً .. قــالوا:

أمناً برب العالمين ٠٠

إذا . . فليُقتلوا اجمين ال

وامر فصُلبوا على جَدُوع النعقل · · اثني عشر الفا · · ثم صفوة علماء البلاد !!

وامرأته . . تلك الملكة الجميلة . . التي يحبها حبأ شديدا . .

بهرتها المعجزة ١٠ معجزة يوم الزينسة ١٠ حين خر السعرة

فأمنت برب موسى !!

فلتُقتل هي الآخرى .. شرَّ القتل .. ولتشهد عذاباً لم تشهده المرأة في العالمان !!

ويزع موسى أن إلهــه في السماء ، فليَصدُر الأمر إلى هامـان :

﴿ يا هامانُ ابنِ لِي صَرَحَسَا لَعَلِيَّ اللَّهُ الاسبابَ • اسبابَ السَّماواتِ فَأَطَلَّلِعِ إِلَى اللَّهِ مُوسَى • • ﴾ !!

جنون ، خبال ، شيء محال !!

كلا .. بل شرب المذكور من الكاس ..

فاسكرته الخر الملعونة ..

والسكران يفعل كل شيء، ويرتكب كل الآثام!!

وانكر في هذا الاشارة المكنونة في الحديث :

و الحفر' أمُّ الحبانث ؛ !!

ولا خمرَ هي أشدُ من خمر الحُنْكُمُ !!

ماذا أريد أن أقول ؟!!

أريد ان أنبِّه الغافلين إلى حقيقة تغيب عن الأكثرين..

أنَّ الحاكم . أيَّا كان مساه . امبراطوراً ، مَلِكا ، رئيس جمهورية ، خليفة ، أميراً ..

سمّه ما شئت ، فاختلاف المسمّى لا يغير من القضبة شيئا..

رأس الدولة ، حين يسمع صراخ الحق ، يفزعـه هذا الصراخ فزعا شديداً .

ويحس لفوره باهتزاز الكرسي من تحته . .

TT (T)

- - صنع هذا النمروذ .. مع إبراهيم ..
  - وأصدر 'حكما بإعدامه حر'قـــا !!
- وصنع هذا ، هذا اللعين ، فرعون ·· وأصدر 'حكما بقتـل موسى :

#### ﴿ ذَرُونِي اقتبُلُ مُوسَى ﴾ [ا

وصنع هذا أبو جهل .. فرعون هذه الأمة ، حين دبر لقتـل محد .. صلى الله عليـه وسلم .. يوم الهجرة ، فيتفرق دمـه في القـائل !!

لماذا "! إنه الكرسي" .. إنه العرش ، إنه الكاس ، كاس الحثكم !!

وتغيب هذه الحقيقة .. حقيقة ان الحاكم الفَرْد عدو لكل دعوة حق ، عن الدعاة إلى الله وأتباعهم .. ويقفون حيارى يعجبون : ما لهؤلاء يضادون دعوة الله ، وما تدعو إلا إلى الخير والجمال!

كلا بريا أغراء، إدبر ما تدعون الله خبراً بالنسبة إلى الحاكم

كلا .. يا أغبياء ، ليس ما تدعون اليه خيراً بالنسبة إلى الحاكم بل هو في تقديره شراً مستطيراً ..

إنه يريد أن يكون مطلق اليد، يفعل ما يشاء، ولا معقب لحُنكه ..

وتريدون أن تقولوا له: قف عند حدود الله لا تمتديها . . إذن هي حد من حريته!!

هو يريد أن يقيم السهرات ٠٠ وتتايس بين يديه الجميلات ٠٠ وتقولون له : هذا حرام ٠٠

إذن ٠٠ فلتُسحقوا سَحْقاً ١٠ انتم وما تدعون اليه ٠٠

تقولون : الحُنُكُم شورى ٠٠ والشعب يختار من يرتضيه .

ومقتضى هذا أن يُسحب العرش من تحته . . ويُلقى هو مذموساً مخذولاً . .

لأن الشعب لن يختار عربيدا سكيرا!!

وهكذا ، يقف الحاكم المطلق ضدًا ، لدعوة الحق ، من أول لحظــة ..

والموضوع عنسده ، ليس موضوع : هل هو على الحقّ أم على الباطل !

وإنما الموضوع، فليسحق الحق، وليسحق الباطل معا، إنما أريد ان أبقي أبداً على ملكي، لا ينازعني أحد أبداً ..

فما سر" ذلك كله أ

سرّه، ان كرسي العرش، واحد، لا ثانيَ له .. وهذا هو سرّ الماساة الدامية، على مرّ التاريخ..

هو كرسيّ واحد، لا يجلس عليه إلا واحـــد ..

وها هنا الماساة ..

فاي محاولة لمساس هذا الكرسي، من قريب أو بعيد، تعتبر الخيانة العظمى بالنسبة لصاحب هذا العرش..

وتدفعه أن يفعل الافاعيل بمن حاول تلك المحاولة ..

وكم من جماعات أبيدت لهذا السبب وحده..

وكم من رؤوس قطعت لمجرد التفكير أو التدبير لتلك المحاولة .. وقلّب ان شئت صفحات التاريخ ، وسوف تدهش لتكرار تلك الظاهرة على مر السنين .

ويجد الحاكم نفسه مضطراً أن يفعل ذلك .. فإما سكت عنهم فاستمكنوا منه فزحزحوه وجلسوا مكانه .. وإما فساجاهم هو واستاصلهم قبل أن يستاصلوه !

إن الحكم هو الفتنَّة الكبرى ..

وهو أشق وظيفة 'يبتلي بهـا انسان على الاطلاق ..

له مقتضيات 'تحتم على الحاكم احياناً أن يرتكب أشنع الموبقات ، حفاظـا على الكرسي ..

كل التاريخ ، ميمنته وميسرته ..

إيمانه ، وكفره ..

مشحون بتلك المقتضيات ..

ويفزع الحالمون العابدون الجاهلون ، الذين يظنون ، أن الايمان ورد وريحان ، من تلك الظواهر الحتمية ..

ولو لم يكونوا عراض القفا ، ما ظنوا تلك الظنون الحالمة ..

إنـه الكرسي ، وويـل لمن اقترب . .

ماذا أريد ان اقول !!

اريد ان اقول ان القرآن العظيم، حين أفاض في قصة موسى وفرعون..

انما يريد أن ينبه العقول، إلى تلك الحقيقة الرهيبة، من حقائق الحياة ..

أنَّ الحاكم الدكتاتور لا يرحب بدعوة الحق، لا لأنه لا يعتقد النها حق، ولكن لأنها ليست في صالح بقله على عرشه..

فينتفض مضاداً لها ، مغروراً بما في يديه من سلطات البطش.

ظاناً في البداية أنه يستطيع أن يطفئها قبل أن تنتشر في الناس ..

إلا ان الحاكم دائماً اعمى . . فهو لا يبصر إلا في حدود عرشه . . وتمني الاحداث . . وينتشر النور رغم انفه .

ويسقط الطاغية تحت اقدام اهل الحق ٠٠

وهو يولول :

﴿ مَا اغْنَى عَنِّي مَالِينَه . مَلَّكَ عَنْنِي سُلْمُاانينَه . ﴾ [ا

عندما هنفت الملك: ..

آسية . .

لا نقتلوه ٠٠؟!

#### كانت

لحظة فاصلة ..

في حياة آسية ..

وفي حياة موسى ، عليه السلام . .

فمتى كانت تلك اللحظة ، وكيف كانت ؟!

### قال تعالى :

﴿ إِذْ غَشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ مِلَ ادْلَاكُمُ عَلَى مَن يَكَفُلُهُ ۗ

﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أَمْكَ كِيْ تَقَرَّ عَيِنُهَا وَلَا يَحْزَنَ

﴿ وَقَتَلَنْتُ نَفْسًا فَنَجِّينَاكَ مِنَ الْفَمِّ

﴿ وَ فَتَمَنَّاكَ ۖ نُفتُونَا . . ﴾

[ 4. 46 ]

- قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي \_ رحمه الله \_ في كتاب التفسير من سننه .. قوله :
  - ﴿ وَ فَتَنَّاكُ 'فَتُونَا ﴾ ..
  - ( حديث الفُتون ) ..
  - «حدثنا عبدالله بن محمد..
  - حدثنا يزيد بن هارون ..
    - أنبأنا أصبغ بن زيد ..
  - دحدثنا القاسم بن أبي أيوب ..
    - ا أخـبرني سعيد بن جبير ..
- قال : سال عبدالله بن عباس ، عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام :

## ﴿ وَ فَتَمَنَّاكَ ۖ اُفْتُونَا ﴾

- فسالته عن الفُتُون ، مـــا هو ؟
- و فقال : استانف النهار يا ابن جبير ، فإن لها حديثاً طويلاً ..
- فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ، لانتجز منه ما وعدني

- من حديث الفتون ..
- " فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ، ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أبناء وملوكا ..
- فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ، لا يشكون فيه .. وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب .. فلما هلك قالوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام ..
  - فقال قرعون : كيف ترون ؟
  - فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار ، يطوفون في بني اسرائيل ، فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه!! • ففعلوا ذلك ..
    - فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم ..
      - و والصغار يذبحون ..
  - قال : ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل ، فتصيروا إلى أن
     تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم ..
    - « فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر ...
      - واتركوا بنــاتهم !!
    - « ودَعُمُوا عاماً ، فلا تقالوا منهم أحداً ..

« فيشب الصغار ، مكان من بموت من الكبار .. فانهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم .. فتخافوا مكاثرتهم إياكم ، ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون اليهم ..

• فاجمعوا أمرهم على دلك !!

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان ،
 فولدته علانية آمنة ...

« فلما كان من قابل ، حملت بموسى عليه السلام ..

و فوقع في قلبها الهم والحزن ..

و وذلك من الفُتون ٠٠ يا ابن جبير ٠٠ ما دخل عليه وهو في بطن أمه ٠٠ ما يراد به !!

﴿ فَاوْحَى اللَّهِ النَّهِا ١٠ أَنَّ :

﴿ لَا تَخْلَقِي وَلَا تَحْتَوَانِي ٠٠ إِنَّنَا رَادُّوهِ الْبِكِ ٠٠ وجَاعِلُوهُ من الْمَرْسَلِينَ ٠٠ ﴾

• فامرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت .. ثم تلقيه في اليم !! « فلما ولدت ، فعلت ذلك ..

• فلما توارى عنها ابنها .. أتاها الشيطان ، فقالت في نفسها : ما فعلت بابني ؟ لو ذُبح عندي فواريته وكفنته ، كان أحب إليّ

- من أن القيه إلى دواب البحر وحيتانه!!
- « فانتهى الماء به ، حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري ا امرأة فرعون !!
  - فلما رأينه أخذنه ..
  - فاردن أن يفتحن التابوت ..
- فقال بعضهن: إن في هذا مالاً ، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا
   امرأة الملك ، بما وجدنا فيه ..
- فحملنه كهيئته .. لم يخرجن منه شيئا .. حتى دفعنه السها ..
  - د فلما فتحته ، رأت فيه غلاماً !!
  - فألقى الله عليه منها محبة لم 'يلق منها على أحد قط!!
- \* وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ، من ذكر كل شيء .. إلا من ذكر موسى !
  - الدّباحون بامره..
  - أقبلوا بشفارهم، إلى امرأة فرعون .. ليذبحوه!
    - ﴿ وَفَلَكُ مِنَ الْفُنْتُونَ . . يَا ابْنُ جَبِيرٍ !!

- فقالت لهم: أقروه ، فان هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل ، حتى آتى فرعون ، فــاستوهبه منه ..
  - فــان وهبه لي ، كنتم قد أحسنتم وأجملتم ..
    - و وإن أمر بلذبحه ، لم ألمكم ..
  - فاتت فرعون ، فقالت : قرة عمين لي ولك ..
  - فقال فرعون: يكون لكِ ، فأما لي فلا حاجة لي فيه!!
    - فقال رسول الله .. وَتُشْكِلُونَا :
- والذي يحلف به . لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له . .
   كا أقرت امرأنه . . لهداء الله كا هداها . . ولكن حرمه ذلك ؛ . . .
- فارسلت إلى من حولها .. إلى كل امرأة لها ، لأن تختار له ظئراً ..
- فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه .. لم يقبل على ثديها!
  - حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن ، فيموت . .
    - فأحزنها ذلك!
- فامرت به . . فأخرج إلى السوق . ، ومجمع الناس . . ترجو أن

- تجد له ظئراً .. تاخذه منها .. فلم يقبل!
  - ﴿ وأصبحت أم موسى والها ..
- فقــالت لأخته: قصي أثره .. واطلبيه .. هل تسمعين له
   ذكراً .. أحي ابني أم قد أكلته الدواب ؟!
  - ونسيت ما كان الله وعدها فيه ..
  - فبصرت به أخته عن ُجنُب وهم لا يشعرون ..
- والجنب أن يسمو بصر الانسان إلى شيء بعيد وهو إلى
   جنبه وهو لا يشعر به \_
- فقالت من الفرح . . حين أعياهم الظؤرات : أنا ادلكم على اهل
   بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . .
- فأخذوها .. فقالوا : ما يدريك ما نصحهم له .. هل تعرفينه ؟ • حتى شكوا في ذلك ..
  - د وذلك من الفُتون يا ابن جبير !!
- فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه .. رغبتهم في صهر الملك
   ورجاء منفعة الملك ..
  - و فتركوها .. فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر ..
- ﴿ فَجَاءَتُ أُمَّهُ .. فَلَمَا وَضَعَتُهُ فِي حَجْرُهَا .. نزا إِلَى تُديهَا ..

- فمصّه حتى امتلاً جنباه ريّاً ..
- « وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها.. أن قدوجدنا لامنك ظئراً..
  - ه فارسلت اليها ..
  - و فاتت بها و به . .
- فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذا . فاني لم أحب شيئا حبه قط !!
- قالت ام موسى: لا استطيع ان ادع بيتي وولدي فيضيع .. فان طابت نفسك أن تعطينيه .. فأذهب به إلى بيتي .. فيكون معى .. لا آلوه خيراً .. فاني غير تاركة بيتي وولدي ..
- ه وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه .. فتعاسرت على المرأة فرعون !!
  - ﴿ وَابْقَنْتُ أَنَّ اللَّهِ مُنْجِزٌ وَعَدُهُ ...
  - افرجعت به إلى بيتها من يومها ا!
  - « وانبته الله نباتاً حسناً .. وحفظه لما قد قضى فيـه ..
- فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة
   والظلم مــا كان فيهم ..

- « فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : ازيريني ابني ..
   « فوعدتها بوما .. تزبرها إياه فيه ..
- وقالت امرأة فرعون لخزانها .. وظؤرها .. وقهارمتها :
   لا يبقين احد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة .. لارى ذلك .. وانا باعثة امينا يحصي ما يصنع كل إنسان منكم !!
- فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل .. تستقبله من حين خرج
   من بيت أمه .. إلى ان دخل على امرأة فرعون!!
- فلما دخل علیها .. بجلته .. واکرمته .. وفرحت به ..
   ونحکلت امه لحسن اثرها علیه ..
  - ثم قالت : لآتين به فرعون .. فلينحلنه وليكرمنــه ..
    - فلما دخلت به عليه .. جعله في حجره ..
    - « فتناول موسى لحية فرعون .. فمدها إلى الارض ..
- فقال الغواة .. من اعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه .. انه زعم ان يرثك .. ويعلوك .. ويصرعك؟! • فارسل إلى الذباحين ليذبحوه !!
- « وذلك من الفُتون يا ابن جبير ال بعد كل بلاء ابتلى به الا وأريد به تُفتونا !!

- فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟!
  - ﴿ فَقَالَ : أَلَا تُرْيَبُ مِنْ عَمَّ أَنَّهُ يُصَرَّعْنِي وَيُعْلُونِي ؟!
- فقالت : اجعل بيني وبينك أمراً .. يعرف الحق به .. ائت بجمرتين ولؤلؤتين .. فقدمهن اليه .. فان بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل . وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت ان احداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل ..
  - فقرب اليه الجمرتين واللؤلؤتين ..
    - فتناول الجمرتين . .
  - « فانتزعهما منه مخافة ان يحرقا يده ...
    - فقالت المرأة : الا ترى ؟!
- وضرفه الله عنه .. بعد مـــا كان قد هم به .. وكان الله
   بالغــــا فيه امره ..
- فلما بلغ اشده وكان من الرجــــال .. لم يكن احد من آل فرعون يخلص إلى احد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة .. حتى امتنعوا كل الامتناع ..
- فبينا موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينــة .. إذا هو

برجلين يقتتلان .. احدهما فرعوني والآخر إسرائيلي ..

- فاستغاثه الاسرائيلي على الفرعوني ..
- \* فغضب موسى غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني اسرائيل وحفظه لهم . . لا يعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى . . إلا أن يكون الله اطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره . .
- « فوكز موسى الفرعوني فقتله . . وليس يراهما احد إلا الله عز
   وجل والاسرائيلي .
- فقال موسى حين قتل الرجل: هذا من عمل الشيطان إنسه
   عدو مضل مبين..
  - ثم قال
- ﴿ رَبِ ۚ إِنِي خَلَمْتُ نَعْسِي فَــَاغُنْفُو ۚ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
  - فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الاخبــــار ..
- فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل
   فرعون .. فخذ لنا مجقنا ولا ترخص لهم ..
- فقال : ابغوني قاتله . . ومن يشهد عليه . . فان الملك وإن

- كان صفوة مع قومه .. لا يستقيم له ان يقيد بغير بينة ولا ثبت .. فاطلبوا لي علم ذلك .. آخذ لكم بحقكم ..
- « فبينا هم يطوفون .. لا يجدون ثبتاً .. إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الاسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخر ..
  - استغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ٠٠٠
- فصادف موسى قد ندم على ما كان منه .. وكره الذي رأى ..
  - فغضب الاسرائيلي .. وهو يريد ان يبطش بالفرعوني ..
    - فقال للاسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم :
      - ﴿ إِنَّكَ لَفُويٌ 'مِبِينُ' ٠٠ ﴾
    - فنظر الاسرائيلي إلى سوسى .. بعدما قال له ما قال ..
- الفرعوني ٠٠ فاذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني ٠٠
- فخاف ان يكون بعد ما قال له : إنك لغوي مبين .. ان يكون إياه اراد ..
  - « ولم يكن اراده .. إنما اراد الفرعوني ··
- فخاف الاسرائيلي وقال: يا موسى اتريد ان تقتلني كا قتلت

### نفساً بالأمس ؟!

- ﴿ وَإِمَّا قَالُهُ مُحَافَةً أَنْ يُكُونَ إِياهُ ارادُ مُوسَى لَيُقْتُلُهُ . .
  - فتتاركا ..
- وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر ..
   حـين قول يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ..
  - فــــارسل فرعون الذباحان .. ليقتلوا موسى ..
- فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم .. يمشون على هيئتهم يطلبون موسى .. وهم لا يخافون ان يفوتهم ..
- ( فجاء رجل من شیعة موسی من اقصی المدینة .. فاختصر طریقاً جتی سبقهم إلی موسی فاخبره ..
  - « وذلك من الفتون يا ابن جبير ا<sup>ا</sup>
- ( فخرج موسي متوجها نحو مدين . . لم يلق بلاء قبل دلك . . وليس له بالطريق علم . . إلا حسن ظنه بربه عز وجل . .
  - ( فانه قال :
  - ﴿ عَمَى رَبِي ان يهدَيَخُ سُواءَ السَّبَيْلُ وَلَمَا وَرَدَ ماءَ مَدُّينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهُمُ امْرَانَسَيْنِ تَذُودَاهِ ﴾ . .

- ( يعنى بذلك حابستين غنمها ..
- ( فقال لهما: ما خطبُكا معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟
- (قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم .. إنما تَسقي من فضول حياضهم ..
- ( فسقى لهما . . فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً . . حتى كان أول الرعاء .
  - ( فانصرفتا بغنمها إلى أبيهما ..
- ( وانصرف موسى عليه السلام .. فاستظل بشجرة ... وقال :
  - ﴿ رَبُّ إِنَّى لِمَا أَنْزَلَنْتَ ۚ إِلَيُّ مِنْ خَسْيِرٍ فَقَيْرٍ ۗ ﴾ •
  - ( واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلًا بطانا !.
    - ( فقال : إن لكما اليوم لشانا !
    - ( فأخبرتاه بما صنع موسى ..
    - ( فأمر إحداهما أن تدعوه ..
    - ( فأتت موسى .. فدعته ..
- ( فلما كلُّمه .. قــال : لا تخف نجوتَ من القوم الظالمين ،

ليس لفرعون ولا لقومه علينــا سلطـــان .. ولسنا في مملكته ..

فقالت إحداهما:

﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجَرُ أَنَّ خَيْرَ مَنَ اسْتَأْجَرُ تَ الْقُويُ الْعَمِينُ ﴾ . .

« فاحتملته الغيرة على أن قال لهـــا : ما يدريكِ ما قوته وما أمانته ؟!

• فقالت: أما قوته .. فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا .. لم أرّ رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه !. وأما الأمانة .. فارت نظر إليّ حين أقبلت اليه وشخصت له .. فلما علم أني امرأة صوب رأسه .. فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك .

- ثم قــــال لي : امشي خلفي .. وانعتي لي الطريق ..
  - فلم يفعل هذا إلا وهو أمين ..
- فسرى عن أبيها وصدقها .. وظن به الذي قـــالت ..

« فقال له :

مل لك ﴿ أَن أَنْكِحِكَ إِحدَى ابنَتَيَ هَاتَيْنِ . عَلَى أَن تَأْجُورَنِي ثَمَانِي حِجَجِ . . فَان أَمْمَتَ عَشْراً فَمِن عَلَدِكَ . . وما اريد أن أشق عليك . . ستجـــد نبي ان شاء الله من السالحين . . ﴾

- « ففعــــل ..
- فكانت على نبيّ الله موسى ثمان سنين واجبة ..
  - « وكانت سنتان عـــدة منه ..
  - فقضى الله عنه عدته .. فأتمها عشراً ..
- " \_ قال سعيد \_ وهو ابن جبير \_ : فلقيني رجل من النصرانية من علمائهم قال : هل تدري اي الأجلين قضى موسى ؟.
  - « قلت : لا \_ وأنا يومشذ لا أدري \_
  - « فلقيت ابن عباس .. فذكرت له ذلك ..
- « فقال : أما علمت أن ثمانياً كانت على نبيّ الله واجبة .. لم يكن نبي الله كان قاضياً .. ويعلم ان الله كان قاضياً عن موسى عدته التي كان وعده .. فإنه قضى عشر سنين ..

- « فلقيت النصراني فأخبرته ذلك . . فقال : الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك . .
  - « قلت : أجل وأولى \_
- « فشكا إلى الله تعالى ما يحذر من آل فرعون .. في القتيل وعقدة لسانه .. فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثــــير من الكــلام ..
  - « وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون .. يكون له ردُءا . ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه ..
    - فآتاه الله سؤله .. وحل عقدة من لسانه ..
    - وأوحى الله إلى همارون .. وأمره أن يلقاه ..
    - فاندفع موسي بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام ..
      - فانطلقا جميعاً إلى فرعون ..
      - فأقاما على بابه . . حينا لا يؤذن لهما . .
      - مثم أذن لهما.. بعد حجاب شدید ..
        - « فقالا :
        - ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبُّكَ ﴾ .

- قال : فمن ربُّكما ؟
- الله عليك في القرآن . .
  - قال: فها تریدان ؟.
  - ﴿ فَاعْتَذُرُ مِا قَدْ سَمَعْتُ ..
- قال : أريد ان تؤمن بالله .. وترسل معنا بني إسرائيل ؟.
  - فأبي عليه ..
  - وقال : ائت بآية إن كنت من الصادقين ..
- افالقى عصاه .. فإذا هي حية تسعى عظيمة .. فاغرة فاها ..
   مسرعة إلى فرعون ..
  - فلما رآها فرعون قاصدة اليه .. خافها !!
    - فاقتحم عن سريره!!
  - واستغاث بموسى .. ان يكفها عنــه !!
    - ففع\_ل ..
- « ثم أخرج يده من جيبه .. فرآها بيضاء من غير سوء ــ يعنى من غـــير برص ــ

- «ثم ردها فعادت إلى لونها الأول!!
- د فاستشار الملا حوله فيما رأى ..
- فقالوا له : هذان ساحران يريدان

# ﴿ ان ُخِرجاكم من ارضِكُمْ بسحِهِما ويذهبا بطريقتيكمِ المُثلَى ﴾ . .

- يعني ملكهم الذي هم فيه .. والعيش ..
- « وأبو على موسى أن يعطوه شيئًا مما طلب!!
- \* وقالوا له: اجمع لهما السحرة .. فانهم بارضك كثير .. حتى تغلب بسحرك سحرهما ..
  - « فأرسل إلى المدائن .. فحشر له كل ساحر متعـالم ..
    - « فلما أتوا فرعون قالوا: بما يعمل هذا الساحر ؟.
      - قالوا: يعمل بالحيّـــات ..
  - قالوا : فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل .. فما أجرنا إن نحن غلبنـــا ؟.
  - قــــال لهم: أنتم اقاربي وخاصتي .. وأنا صانع اليكم كل
     شيء أحببنم .

- فتواعدوا يوم الزينة .. وان يحشر النـــاس ضحى ..
- « قال سعيد بن جبير : فحدثني ابن عباس ان يوم الزينة . . اليوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة . . هو يوم عاشوراء . .
- د فلما اجتمعوا في صعيد واحد .. قال الناس بعضهم لبعض ..
   انطلقوا فلنحضر هذا الأمر
  - ﴿ لَمُلَنَا نَتَبَعُ السَحَرَةَ إِنْ كَانُوا مُمُ الْفَالِبِينَ ﴾ • يعنون موسي وهـارون استهزاء بهما !!

#### د ز

﴿ قَالُوا يَا 'مُوسَى إِمَّا أَنْ 'تَلَنَّقِيَ وَإِمِّنَا أَنْ نَكُونَ نَحَنُ الْمُلْقِينَ . قَالَ : القُنُوا . فَالْقَنُ الْمُلْقِينَ . قَالَ : القُنُوا . فَالْقَنُ الْمُالِبُونَ ﴾ . وقَا'لُوا بِعِزَّة فِرْعُوْن إِنَا لِنَحْنُ الْمُالِبُونَ ﴾ .

- فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة ..
  - فاوحى الله اليه .. أن الق عصاك ..
  - فلما القاها صارت ثعباناً عظيمة .. فاغرة فاها ..
- فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جرزاً إلى

الثعبان .. تدخل فيه .. حتى ما ابقت عصا ولا حبلاً إلا التلعقه !!

• فلما عرف السحرة ذلك قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا ؟! ولكن هذا أمر من الله عز وجلل .. آمنا بالله .. وبما جاء به موسى من عند الله .. ونتوب إلى الله مما كنا عليه !!

فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن .. وأشياعه ..
 وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون

﴿ فَعُلَّمُوا هَمَالُكُ وَانْقَلَّمُوا صَاغُرِينَ ﴾ ٠٠

د وامرأة فرعون ٠٠ بارزة مبتذلة ٠٠ تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه ٠٠

د فن رآما من آل فرعون ٠٠ ظن انها إنما ابتذلت الشفقة على فرعون وأشياعه ٠٠

د وإنما كان حزنها وهمتها لموسى !!

• فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة .. كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل .. فإذا مضت أخلف موعده !!

- ﴿ وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟
- فأرسل الله على قومه .. الطوفان .. والجراد .. والقمّــل .. والضفادع .. والدم .. آیات مفصلات ..
- كل ذلك يشكو إلى موسى .. ويطلب إليه أن يكفها عنه ..
  - و ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيـــــل ..
  - فاذا كف ذلك عنه .. أخلف موعده .. ونكث عهده !!
    - حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه . .
      - فخرج بهم ليلا ..
- فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا .. أرسل في المدائن
   حاشر سن ..
  - فتبعه بجنود عظيمة كثيرة ...
- وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسو, بعصاه .. فانفلق اثنتي عشرة فرقة .. حتى يجوز موسى ومن معه .. ثم التّقرِ على من بقى بعد من فرعون وأشياعه ..
- فنسي موسى ان يضرب البحر بالعصا . . وانتهى إلى البحر
   وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غـافل فيصير

- عاصاً لله ..
- فلما تراءى الجمعان .. وتقاربا .،
- قال أصحاب موسى : إنا لمدركون .. افعل مــــا أمرك به ربك .. فانه لم يكذب ولم تكذب ..
- قــــال : وعدني ربي إذا اتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة .. حتى اجاوزه ..
  - م ثم ذكر بعد ذلك العصا ..
- فضرب البحر بعصاه .. حین دنا أوائل جند فرعون .. من
   أواخر جند موسی ..
  - فانفرق البحر .. كما أمره ربه .. وكما وعد موسى !!!!!
    - فلما أن جاز موسى وأصحـــابه كلهم البحر ..
      - ودخل فرعون وأصحابه ..
      - (التقىي عليهم البحر كا أمر!!!
- فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق .. ولا نؤمن بهلاكه!!
- فدعا ربه .. فاخرجه له ببدنه .. حتى استيقنوا بهلاكه !!
  - \* ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم

الآية ..

قد رأيتم من العبر .. وسمعتم مـا يكفيكم .. « ومضى ..

د فانزلهم موسي منزلا وقال : أطيعوا هارون .. فــاني قــد استخلفته عليكم .. فــاني ذاهب إلى ربي ..

﴿ وَأَجِلُهُمْ ثُلَاثَينَ يُومًا أَنْ يُرجِعُ اليُّهُمْ فَيَهِـــا ..

م فلما اتى ربه .. واراد ان يكلمه .. ثلاثين يوماً .. وقد صامهن ليلهن ونهارهن .. وكره أن يكلم ربه فيه .. ريح فم الصائم ..

« فتناول موسى من نبات الأرض شيئًا فمضغه ..

• فقال له ربه حين أتاه : لم افطرت ؟. وهو أعلم بالذي كان ..

« قـــال : يا رب إني كرهت ان أكلمك إلا وفمي طيب الربح ..

• قال : او ما علمت يا موسى ان ريح فم الصائم اطيب عندي

- من ريح المسك؟. ارجع فصم عشراً .. ثم ائتــني ..
  - ففعل موسى عليه السلام ما امر به ..
- \* فلمــــا رأى قومه انه لم يرجع اليهم في الأجل .. ساءهم ذلك ..
- وكان هارون قد خطبهم وقسال : إنكم قد خرجتم من مصر .. ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع .. ولسكم فيهم مشل ذلك .. فاني ارى انكم تحتسبون مالكم عندهم .. ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية .. ولسنا برادين اليهم شيئا من ذلك ولا ممسكمه لانفسنا ..
- فحفر حفيراً .. وامر كل قوم عندهم من ذلك من متاع او حلية .. ان يقذفوه في ذلك الحفير ..
  - ﴿ ثُمُ اوقد عليه النار .. فأحرقته ..
  - فقال : لا يكون لنــا ولا لهم ..
- " وكان السامري من قوم يعبدون البقر .. جيران لبني إسرائيل .. ولم يكن من بني إسرائيل .. فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا ..
- فقضی له ان رأی اثراً .. فقبض منه قبضة .. فمر
   بهارون ..

- فقال له هارون عليه السلام: يا سامري .. الا تلقي ما في يدك ؟.
  - وهو قابض عليه .. لا يراه احد طول ذلك ..
- فقال: هذه قبضة من اثر الرسول الذي جاوز بكم البحر .. ولا القيها لشيء إلا ان تدعو الله إذا ألقيتها ان يجعلها ما اريد ..
  - و فالقاها ..
  - ه ودعا له هارون ..
  - فقال : ارید ان یکون عجـلا ..
- « فاجتمع ما كان في الحفيرة .. من متاع او حلية او نحاس او حديد .. فصار عجلاً اجوف .. ليس فيه روح .. وله خوار !!
- \* قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط .. إنما كانت الربيح تدخل في دبره وتخرج من فيه.. وكان ذلك الصوت من ذلك ..
  - فتفرق بنو إسرائيل فرقاً ...
  - فقالت فرقة : يا سامريّ .. مــا هذا ؟! وانت اعلم به ؟.
    - قال : هذا ربكم . . ولكن موسى اضل الطريق !!

فقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع الينا موسى ..
 فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا .. وإن لم
 يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى !!

د وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان وليس بربنــا .. ولا نؤمن بــه ولا نصدق..

وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق . . بما قال السامري في العجل . .
 وأعلنوا التكذيب به . .

فقال لهم هـارون :

﴿ يَا قُوْمِ إِنْمَا 'فَتَنِنْتُمْ بِهِ وَإِنْ رَبِّكُمُ الْوَحِنْ فَاتَبَعُونِي وَالْعُمُونِي وَاطْيَعُوا امْرِي ﴾ . .

قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما .. ثم أخلفنا .. هذه
 أربعون يوما قد مضت ١٤

و وقال سفهاؤهم : أخطأ ربه .. فهو يطلبه يتبعه !!

فلما كلم الله موسى . . وقال له ما قال . . أخبره بما لقي قومه
 من بعده :

﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إلى قويْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا ﴾ . .

- فقال لهم ما سمعتم في القرآن ..
- وأخذ برأس أخيه يجرَّه اليه ..
  - والقى الألواح من الغضب ..
- « ثم إنه عذر أخاه بعذره .. واستغفر له ..
- وانصرف إلى السامري فقال له : ما حملك على ما صنعت ٢.
- قال : قبضت قبضة من أثر الرسول .. وفطنت لهـــا .. وعميت عليكم

﴿ فَنَبَدُ أَمَّا وَكَذَلُكَ سُوَّلَتُ لَي نَفْسَي ١٠ قَالَ فَاذْ هَبُ الْفَانُ لِلْكَ مَوعداً فَانْ لَكَ مَوعداً لِنَ تَعْلُفُهُ وَانْظُرُ إِلَى الْهَكَ الذي ظلت عليه عاكِفًا لَنْ تُعْلَفُهُ مُ لَنَذْ سُفِئَهُ فِي الْمَ نَسْفًا ﴾ ١٠ لنتحر قَنَهُ مُ لَنَدْ سُفِئَهُ فِي الْمَ نَسْفًا ﴾ ١٠

- ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه ..
  - استيقن بنو إسرائيل بالفتنة ..
- واغتَبَط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون ..
- فقالوا لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب
   توبة نصنعها.. فيكفر عنا ما عملنا..
- فاختار موسى قومه سبعين رجلًا لذلك .. لا يألو الخمير ..

- خيار بني إسرائيل .. ومن لم يشرك في العجــل ..
  - فانطلق بهم .. يسأل لهم التوبة ..
    - و فرجفت بهم الأرض..
- فـــاستحیا نبی الله من قومه ومن وفده حین فعل بهم
   ما فعل ..
  - فقال :
  - ﴿ رَبِ لُو شِئت أَهُلَكُتَهُم مِن قَبْلُ وَايَايَ اتَّهُلِكُنَا عِمَا فَعُلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ . .
- \* وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به .. فلذلك رجفت بهم الأرض ..
  - « فقال :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعِتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَاكَتُبُهُا لَلَانَ يَتَقَنُونَ وَيُونُونَ الرَّسُولِ وَيُونُونَ الرَّسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ ا

﴿ فَقَالَ : يَا رَبِّ سَالَتُكُ الْتُوبِّـةُ لَقُومِي .. فَقَلْتَ إِنْ رَحْمَتِي

كتبتها لقوم غير قومي .. هلا اخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجومة ؟.

• فقال له : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد .. فيقتله بالسيف .. ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن ..

وتاب اولئك الذين كان خفي على موسى وهارون .. واطلع
 الله من ذنوبهم .. فاعترفوا بها .. وفعلوا ما أمروا ..

\* وغفر الله للقاتل والمقتول ..

م سار بهم موسى عليـه السلام .. متوجهـا نحو الارض
 القـدسة ..

﴿ وَاخْلُمُ الْأَلُواحِ بَعْدُمَا سَكُتُ عَنْهُ الْغَضْبِ . .

• فامرهم بالذي امرهم به ان يبلغهم من الوظائف..

« فثقل ذلك عليهم . . وأبوا ان يقروا بهـا . .

فنتق الله عليهم الجبل كأنه 'ظلَّة .. ودنا منهم حتى خافوا ان
 يقع عليهم ..

• فاخذوا الكتاب بايمانهم .. وهم مصغون ينظرون إلى الجبل .. والكتاب بأيديهم .. وهم من وراء الجبل مخافة ان يقع عليهم ..

- ثم مضوا .. حتى أتوا الأرض المقدسة .. فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون .. خلُقهم خلُق منكر .. وذكروا من ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ..
- فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين .. لا طاقة لنسا بهم .. ولا ندخلها ما داموا فيها .. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون .. قال رجلان من الذين يخافون ..
  - قيل ليزيد : هكذا قرأت ٢.
  - قال : نعم .. من الجبارين آمَنَا بموسى وخرجــا اليه ..
- " قالوا: نحن اعلم بقومنا.. ان كنتم إنما تخافون ما رأيتم من اجسامهم وعددهم.. فانهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم .. فادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون..
  - ويقول أناس إنهم من قوم موسى ..
    - فقال الذين يخافون . . بنو إسرائيل
  - ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَا لِن نَّدَخُلُهَا ابَدا ما دَامُوا فَيَهَا فَادْهُ ، . فَاذْهُ قَالُهُ النَّا هُهُنَا قَاعَدُونَ ﴾ . .
  - فاغضبوا موسى .. فدعا عليهم .. وسماهم فاسقين .. ولم يدع
     عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم .. حتى كان

- يومئذ .. فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين ..
- وحرمها عليهم اربعين سنة يتيهون في الأرض .. يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار ..
  - « وظلل عليهم الغمام في التيه ..
  - « وأنزل عليهم المنّ والسلوى ..
  - وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تَتَسخ ..
- وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاً .. وامر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً .. في كل ناحية ثلاثة أعين .. وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها ..
- « فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك بالحجر بينهم . . بالمكان الذي كان فيه بالأمس . »
  - قال الامام ان كثير:
  - هكذا رواه النسائي في السن الكبرى . .
- ه وأخرجه ابو جعفر بن جرير .. وابن أبي حاتم في تفسيريها .. كلهم من حديث يزيد بن هـارون به .. وهو موقوف من كلام ابن عباس .. وليس فيه مرفوع إلا قليل منه .. وكانه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهها .. مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب

# الاحبار أو غيره والله أعلم. •

¥

قلت .. بعد هذا الاستطراد الطويل .. نتذكر السؤال الذي القيناء في مفتتح هذا الفصل وهو : متى كانت تلك اللحظة الفاصلة .. في حياة آسية .. وحياة موسى عليه السلام .. وكيف كانت ؟!

اقول .. بعد ان وضع هذا الأثر عن ابن عباس · امام اعيننا ملخصا للحوادث ··

اقول .. كانت هذه اللحظة الفـاصلة .. حين هتفت أعظم ملكة في عصرها.. امرأة فرعون .. أعظم ملك في عصره ..

حين هتفت : لا تقتُلُوه !!

فرفعت بذلك أيدي اللباحين عن ذبح موسى .. وقد جـاءوا ليذبحوه !!

فكانت لحظة فاصلة في حياة موسى .. فصلت بين الحياة والموت ..

وكانت لحظة فاصلة في حياة آسية ..

فصلت بين حياتها كامرأة كافرة .. وحياتها كامرأة مؤمنة .. حيث كانت كامتها (لا تقتُلُوه ( سببا في بقاء موسى حيّا .. لتؤمن بعد ذلك به .. إيمانا جعلها تضحي بعرشها .. أعظم عرش في عصرها ..

وتؤثر عليه إيمانها برِّبهـا !!

- ﴿ أَرْضِمِيرِ
- فاذا خفت علير ..
  - فأنقير ﴾ ؟!

#### 'نبدىء .. و'نعيد ..

كا قلنــا مراراً .. ونعود .. فنكرره تكراراً ..

ان حياة الأنبياء . . حياة أنوار . . لا حياة حوادث ووقائع . .

وان الخطـ الفاحش الذي وقع فيه كثير ممن كتبوا عن الأنبياء .. أنهم سردوا وقائعهم للناس .. شغلوهم بجوادث تاريخية ..

فكان هذا حجابًا .. حجب الكثيرين عن أبهج ما في الأنبياء ..

وهو .. نورهم الوهاج .. الذي هو قرة عيون القلوب ..

ولو ركّنز الناس عيونهم .. على انوار الانبياء .. لادركوا منهم اضعاف ما يدركون من حوادث الانبياء ..

وكأن كتاب الله العزيز .. يريد ان يلفتنا إلى هذا الاتجاه .. أن ننظر إلى أنوار الانبياء أكثر من نظرنا إلى وقائعهم..

- فيبدأ قصة موسى عليه السلام .. بقوله عز من قائسل:
  - ﴿ وَأُوْ حَيْنَا إِلَى أَمْ مُوسَى
    - ﴿ أَنْ ارضِمِيهِ
    - ﴿ فاذا خِفْت عليه
    - ﴿ فَالنَّقِيهِ فِي المِّ
    - ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعَنَّزُنِي
      - ﴿ إِنَا رَادُوهُ البِّكِ
  - ﴿ وجاعلوه ٰ مِنَ المُرسَلِينَ ﴾ ٠٠
  - اقرأ .. هـذه الآية الكريمة .. مرات
  - ليتأكد لك ان حياة الأنبياء .. حياة أنوار ؟
    - الجو العام للحادث . . حادث مولد موسى . .
- مجتمع كثيب .. رهيب .. يجلس من فوقمه .. ملك متماله قبيح ..
  - يتسلط على بني إسرائيل .. في وقــــاحة وكبرياء ..
- أوامره صريحــة .. 'يــذبح فوراً كل مولود ذكر .. يولد من اسرائيلية وامام عينيها ؟

و يترك الإناث .. زيادة في التنكيل بالمضطهدين ..

اجهزة مخـــابرات جهنمية .. لا تتورع عن ارتكاب ابشع الجرائم .. استرضاء .. للإله الحاكم ..

فزع .. ورعب .. وخوف ؟

في هذا الجو القاتم الأسود .. وكدت ام موسى ، طفلاً ذكراً ؟ ولسان حالها يقول : يا ليتني .. مِت من قبل هذا ؟

ماذا أصنع .. في تلك المصيبة ؟

أأقتله .. وأسلمه لزبانية فرعون .. ليذبحوه ؟

ام اخفيه .. ولكن كيف يخفي على مخـابرات فرعون .. وقد و صُعِع الإسرائيليات تحت الرقـابة الشديدة ؟

وقتل الخوف فؤاد ام موسى .. وشل تفكيرها ؟

هنالك .. حين 'تسد الأبواب كلها في وجه الإنسان .. ويستحكم الياس .. يبقى غوث المغيث ؟

- (وأوحينا) اغثناها.. وعلمنا حيرتها .. فجئناها ..
- ( إلى أم موسي ) قيل كان اسمها ( يوكابد ) .. عليها السلام ..
- (ان أرضعيه ) لا تسلميه إلى هؤلاء المجرمين .. وارضعيه .. وضيه إلى صدرك الحنون .. وانعمي بنعيم الأمومة الكريم ..

- ( فاذا خفت عليه ) فاذا حدث .. واكتشفوا أمره .. وخفت ان ياخذوه بالقوة ليذبحوه ..
  - ( فالقيه ) فاقذفيه ..
  - ( في اليم ) في الماء . . في نهر النيل ؟

أمرد كله عجب؟

فاذا خفت عليه من القتل بايديهم ، فاقذفيه ليهلك غرقاً في الماء ؟

ها هنا العقل مشلول؟

ولكنه وحي يوحى ،مرتبة فوق العقل!!

وكان ام موسى ، انتقلت من فزع قتله بايدي زبانية فرعون ، إلى فزع قتله بالقائه في البحر .. فكان الوحي :

- (ولا تخافي) اطمئني غاية الاطمئنان ، يا ام موسى ؟
  - (ولا تحزنی) وقرِّي عيناً..

ما هذا ؟ هذا تكليف بما لا يطاق؟

كيف ُ يطلب إلى ام هالعة ، ألا تخاف ، والا تحزن ؟

هنالك . . نزل الامداد . . إلى الفؤاد . .

فؤاد .. ام موسى ؟

(إنَّـا) نحن الله ..

(رادُّوه) حتماً ، ووعدنا حقــاً ...

(اليك ِ) انت ِ، بالذات ، لا إلى امرأة غيرك قط!

(وجاعلوهُ) حتماً،مقضياً..

(من المرسلينَ) من اعظم عظماء المرسلين!

ما هذا "! كيف هذا "!

انه .. الله !.

قوله . . الحق .

ووعده ، الصدق ..

ووحيه ، أمر واقع .. ما له من دافع !

لا سبيل للخلق اجمعين ·· إلى علم شيء من هذا الوحي لسبب بسيط ·· انه كان بين اثنين ·· لا ثالث لهما ··

بين الله .. وبين ام موسى !

وهذه الآية تشبر إلى ذلك :

﴿ إذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّاكِ مَا نُوحَى ﴾ ٢٠٠

(7)

كان شيئًا بيني .. وبينها ..

أنا ربها .. وهي امّتي ..

اوحي ما أشاء ، إلى قلبهـا ، ولا يشعر احــد بشيء !!

ان هذا المشهد .. اشهد .. انه .. انوار من فوقها انوار ..

يقف العقل امامه .. كانه حمار!!

و لا فنبئني ايها السيد العقل : ما مدى فهمك في تلكم الأسرار ال

- ﴿ افذفیه ·· نی ··
- النابوت ﴾ ؟!

اقذفيه اا

اقذفيه ؟!

كن اصدر هذا الأمر؟

اصدره .. الذي بيده ملكوت الساوات والأرض .. سبحانه !! وإلى مَن ؟

إلى التي تتوقع أن يهاجموهـا .. في أي لحظة .. وينتزعوا رضيعها .. ويذبحوه أمام عينيها!

وهو أمرٌ .. لا معقول ..

بل.. وراء اللامعقول ..

أم .. تخاف أن يذبحوا وليدها .. وأمر " يقول لها .. اقذفيه إلى اليم .. فاقذفيه في التابوت ..

يعني .. ارميه .. رميا .. ولا تبالي .. يا يوكابــد ..

الأمر .. يثير الرعب في فؤاد أم موسى .. اكثر مما يثيره رعب توقع ذبحه ..

فماذا تختار ؟

هذه حيرة العظهاء .. عظهاء الأولياء .. وعظماء الأنبياء .. وعظماء أمهات الأنساء ..

ها هي أم موسى ، تدخل تجربة رهيبة ..

إما ذبح الوليد .. وإما القائه إلى البحر ..

ومِن بعدها .. أم عيسى .. التي اسمها • مريم » .. عليهــــا السلام ..

دخلت تجربة أعنف وأعنف . .

أن تلد غلاما .. اسمه المسيح عيسي .. باسلوب ، لم يحدث قبلها قط ، ولن يحدث بعدها قط ..

تجربة تجمعت فيها كل المتضادات ..

وحين فاجاها المخاض، صرخت من أعماق باطنها، في صوت لا يسمعه إلا الله ..

> ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ مَذَا ﴿ وَكُنْتُ نَسِياً مُنْسِيًّا ﴾ ٠٠

أولئك ، أدخلوا تجارب ، تهتز لها الجبال . .

ما صعدوا إلى المراتب العُلى .. إلا بعـد أن 'زلزلوا زلزالاً رهيبـاً ..

على أم موسى .. السلام ..

على أم عيسي .. السلام ..

واختارت أم موسى، أمر ربها الصادر اليها.. بقذفه إلى اليَم، وشرعت في تنفيذ الأمر..

وانظر إلى الجمال المقدس، الذي يتلألاً ، من ذلك المشهد، في كتــاب الله العظيم :

- ﴿ وَلَقَدَ مُنْتُنَّا عَلَيْكُ مُرَّةً أَخْرَى ..
- ﴿ إِذْ اوحينا إلى أمَّكَ مَا يُوحَى ..
  - ﴿ انِ اقْدَرِفِيهِ فِي الْتَابُوتِ ..
    - ﴿ فَاقْدُفِيهِ فِي المِّ ..
    - ﴿ فَلَيْلُقِهِ اللَّمِ بِالسَّاحِلِ ..
  - ﴿ يَاخُلُنُّهُ عَدُوا لِي وَعَدُوا لَهُ ..
- ﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مَنِّي وَلِتُصَنَّعَ عَلَى عَيني ﴾ !!

اقذفيه في التــابوت ..

احضري يا يوكابد .... صندوقاً .. وضعيه فيه ..

فاقذفيه في اليم . واسرعي ولا تتباطئي . واقذفي الصندوق في النيل ، ولا تبالي !!

وأمر' أعجب وأعجب ..

أمر صادر إلى جماد!!

فليلقه اليم بالساحل .. البحر مامور أن يلقي هذا الصندوق بالشاطيء ، شاطيء النيل ..

أين ؟! فالشاطىء يمتد إلى أواسط افريقيا جنوباً .. وإلى البحر الأسض شمالاً !!

في مكان معين .. محدد .. لا يزيد شبراً ولا ينقص!!

في مكان ، سيُلتقط فيه الصندوق .. من أشخاص بالذات ..

﴿ فَالسَّهُ مِلْهُ ۚ أَلُ فُرْعُونَ ﴾ ؟ إ.

تأمَّل .. ايها الماء 'خذ هذا الصندوق ، والقِه إلى ساحل النيل ، عند قصر فرعون ..

ونقَّذ الماء، أمر ربه ..

#### ﴿ فَلَيْ لَقِهِ المُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ [٠

لماذا عند قصر فرعون بالذات !!

أساوب من التحدي، ُخذ هذا الطفل ايها الفرعون، خذه ﴿ لَيْكُونَ فَهُمْ عَدُوا وَحَزَنَا ﴾ ٠٠

كانه يراد أن يقال: خذ هذه البندقية ، وأفرغها في صدرك! جمال عجيب، و ُصنع متين ، لا يقدر عليه إلا الله!!

وفرعون هذا ، كان مضروباً من داخل تركيبه وبنيانه، وهذا اشد انواع الضرب والتنكيل . .

فإن الضرب من الخارج .. يمكن مقاومته بوسائل الدف\_اع المحسوسة ..

أما الضرب من داخل تركيب الإنسان ، فيستحيل مقاومته ..

واعني بضرب فرعون من الداخل، ان امرأته كانت عاقراً، لا تنجب ولا تستطيع الإنجاب!!

تأمَّل .. إله ، عاجز أن يكون له ولد من امرأته ، اي انـه اعجز من نملة ، فإن النملة تتناسل .. ولكن المذكور يعجز عما تفعله النملة !!

وهذا الضرب من الداخل، يزيد في غيظ الإله المذكور... فبينا هو يتعـــالى، وينادى:

#### ﴿ انَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ ٠٠

إذا هو في نفسه ، احقر من ذبابة ، واعجز من نملة !! والجبابرة كلما تجبروا على الخلّق .. زادهم الله صغاراً وعجزاً في انفسهم ..

وكاس بكاس، ولكن اكثر النساس لا يعلمون..

هـذا الملك .. الذي يتمنى طفلاً من امرأته .. ولو دفع فيــه ملكه كله ..

نسي كل ما اصدر من أوامر ، بقتل ذكور بني إسرائيل بمجرد ولادتهم ..

وبدا صغيراً حقيراً ، امام زوجته الملكة ، حين فوجئت بالصندوق راسياً على شاطىء القصر الممتدعلى النيل ..

ثم حمل الجواري اليها الصندوق الذي وجدنه .. بين المساء والشجر ..

ثم فوجئت مرة اخرى ، حين وجدت بداخله طفلاً ، ليس كمثل جماله جمال ..

فجُنَّت به ُحبًّا ..

﴿ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مَنَّى ﴾ . .

وحملت الملكة الطفل الجميل على يديها . .

وجاءت إلى الملك بالمفاجأة ..

ولكن فرعون .. اراد في البداية ان يبدو قاهراً ، ولكنه هذه المرة صار مقهوراً ..

لقد احس انه يحب هذا الطفل ، اكثر من حب امرأته له .. لماذا هذا الانقلاب!

إن

﴿ القيتُ عليك عبة مني ﴾ ٠٠

تؤدي دورهــا ..

وآنست الملكة من الملك .. استعداداً ..

- ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ ۖ فَوَعُونَ ۗ
- ﴿ 'قُرْتُ عَينِ لِي وَلَكُ ﴾ ..

إنها تعزف على الوتر الحساس.. من فرعون ..

لى .. ولك ً ؟

سرور لي ، وسرور لك ..

ودوًى في اعماق فرعون صوت امرأته ·· واحس انـ يتهدم كله ، امام الرغبة في الولد من زوجته هذه ..

وجاء زبانية فرعون يهرعون ..

ليقتلوا هذا الطفل، كما هي اوامر فرعون ..

فصاحت الملكة ، في صوت ثائر آمر :

#### ﴿ لا تقتللُوهُ ﴾ ١٠

ونظر الزبانية إلى إلهم ، ولكن الإله هذه المرة ، امرهم ان منصر فوا ، فانصر فوا كالكلاب الضالة ..

وفي مشهد فريد .. حيث الملك والملكة وحدهما ..

والملكة 'تقبل الطفل وتضمه إلى صدرها .. قالت :

#### ﴿ عسى أن ينفَعَنا

#### ﴿ او نَتَّخِذُهُ ولدا ﴾ ٠٠

واستمع فرعون الى صوت امرأته .. وهو يعاني من التمزق ، بين رغبته في الولد منها ..

ولكنه تضعضع واستسلم ..

والجبابرة حين يصدرون اوامرهم .. يصدرونها لكل الناس .. إلا انفسهم لأنهم شيء .. والنــاس شيء ..

سوَّلت له نفسه ١٠٠ ان تتبنى الملكة ١٠٠ ذلك الطفل ١٠٠

وان تربيه تربية ملكية ..

وشاركته الملكة في التدبير لذلك والترتيب..

﴿ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ . .

وكلهم جميعـــا .. لا يشعرون أن الله يدبر امراً لا يخطر على بالهم !!



# ﴿ وأصبعُ ..

فؤاد' ام ٌ موسى ٠٠

فارغاً ﴾ ؟!



#### مستحيل .. ثم مستحيل ..

أن يوجد تعبير ·· أعلى ، ولا أرقى ، ولا اشمل ، ولا اكمل . . من هذا الذي بين يديك :

#### ﴿ وَأَشْبَعَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ . .

لماذا ؟. لأن الذي خلق .. ام موسى .. هو الذي يتكلم ..

الذي خلق ، الامهات · وركبهن في شتى التركيبات · هو الذي يتحدث .

وفرق ما بين كلام الله .. وكلام الناس .. كفرق ما بين الله والناس ..

ما هو الفؤاد!. هو قلب القلب.

وكيف اصبح فؤادها فارغاً ..

لأنها القت بيديها ، وليدها إلى الماء ..

ووقفت العظيمة ·· الكريمة ·· ترقب الصندوق وهو يسبح فوق الماء ··

منظر إلهي .. فـذ .. عجيب ..

طفل .. مضى على ولادته ثلاثة من الشهور .. في صندوق .. فوق ماء النيل ، وحده ؟

وأم .. ضادت غريزة الأمومة .. والقت به إلى الماء ..

مشهد توحيد تجريدي . .

لتسقط قوانين الأسباب كلها ..

ها هو الطفل، وقد انفصل تماماً عن الاسباب، فلا أم لترضعه وترعاه، ولا فراش ليدفئه ويؤويه ..

ولكن .. وحده .. وهو في عجز تام .. لا يدري مـــاذا 'يصنع به ..

هنالك . تجلى قوله تعالى :

﴿ ولِتُسنَعَ على عَيني ﴾

الأنبياء .. يصنعهم .. 'هو َ ..

ويربيهم .. هو ..

وُير سلهم .. هو ..

ولا يأذن لأحد قط .. ان يتدخل في تربيتهم ..

ماذا كان يهدر في بنيان أم موسى في تلك اللحظة الخالدة ؟

قانون الأسباب، يدفعها أن تراقب الصندوق، لتعرف مصيره، فلربما دخل الليل، وافترس تماح وليدها، او أخذه الصبيات ليلعبوا به، أو سرقه لصوص البحار..

إذن لا بد من الرقابة:

﴿ وَقَالَتُ لَاخْتُهِ 'قَصَّيْهِ ﴾ ..

تتبعي يا ُبنية أخاك .. واحذري أن يشعر بك احد ..

وسارت اخته .. وعيناها على الصندوق .. حيث يضطجع الوليد ..

﴿ فَبَصْبُرَ تَ لِهِ عَنْ اجْنُبِ وَاهُمَ لَا يَشْعُرُ اُونَ ﴾ ١٠

عن ُجنُب؟. عن ُبعد .. من بعيد .. تراقب الصندوق ..

وهم لا يشعرون ·· ولا يشعر أحد من الناس ·· ان هنــاك فتاة ·· تسير مستترة مختبئة ·· على الشاطىء المقـــابل ·· تراقب هذا الصندوق ..

تا لله ·· إن دموعي ·· لتتحدر تأثراً ·· من روعة ذلك المشهد الجميل ..

إن فيه رحمة عجيبة ..

هذا كله تدبير من أم موسى ·· وأخت موسى ·· يحتمه قانون الأسباب الغريزى ..

ويحتم القانون كذلك .. ان يصبح فؤاد أم موسى فارغا ؟

لأن خوف الأم على وليدها غريزة مشروعة .. مركبة في تركيب الأمهات .

ولقد اشتد خوفها .. حتى كادت تتحدث وتصيح هلعا وفزعاً على صغيرها .

#### ﴿ إِنْ كَادَتِ لَــَتُبِدِي بِهِ ﴾ ٠٠

لولا ؟. إولا ماذا ؟.

﴿ لُولًا ان رَبَطْنَا عَلَى قُلْبُهَا ﴾ . .

هذا قانون فوق قانون الأسباب ..

قانون الاسباب .. يدفع إلى الحزن والخوف والهلع ..

﴿ إِنْ كَادِتِ التَّبِدِي بِهِ ﴾ ٠٠

أوشكت ان يظهر منها آثار الفزع والهلع .. والبكاء والصراخ فيفتضح امرها للناس ..

ولكن حدث تدخل إلهي ، ونزل قانون فوق هذا القانون .. يلغيه تمامــــا

#### ﴿ لُولًا أَنْ رَبِطُنْنَا عَلَى قَلْبِيهَا ﴾ • •

اغلاق تام لأمواج الظلمات من قلبها ، لأمواج الخوف والفزع ، وفتح تام لأمواج النور من قلبها ، لأمواج السكينة والطمأنينية والسلام والتسليم ؟.

#### ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ • •

رقيناها .. إلى أمواج النور .. واخرجناها من الظلمات إلى النور . واريناها .. فأبصرت ما لم تكن تبصر .. وعلمت ما لم تكن تعلم .. وصارت من كاملات الإيمان .. وقم النور ..

لقد كان يهدر في بنيان أم موسى ، في تلك اللحظة ..

قانونان ، متضادان ..

قانون الأسباب ، يدفع إلى التدبير ، والخوف والهلع .. وقانون يضاده ، يدفع إلى التسليم ، والاطمئنان والتفويض .. إلا انه حاكم ، على قانون الأسباب ، لأنه فوقه ، وأعلى منه ..

فلما كادت أن تبدي حزنها وحوفها .. نزل قانون أعلى الله ان ربطنا على قلبيها ﴾ ..

فتبدلت أم موسى .. هنالك ..

وتلألأ أمام عين قلبها

﴿ وَلَا تَخَافِي ١٠ وَلَا تَحْزَنِي ١٠ إِنَا رَادُوهُ ١٠ البيكَ ﴾ ٢٠.

# ﴿ وَحَدَّننا …

عليم المراضع ..

مِن قبل به ؟!



#### « من قبل عال » ؟!

من قبل ماذا ؟!.

من قبل أن يولد موسى .. ومن قبل أن ُيلقى إلى البحر .. ومن قبل أن يلتقطه آل فرعون ..

بل من قبل أن تكون هذه الحياة الدنيا بما فيها . . ومَن فيها . .

بل من قبل خلق الساوات والارض..

من قبل هذا كله .. أردنا .. وقدَّرنا .

﴿ وَحَرُّمُنَا عَلِيهِ الْمُرَاضِعَ ﴾ ؟!-

إنما هي أمور نبديها .. ولا نبتديهــا!.

في هذه الكلمة ، مِن قبْلُ ، إعجاز الإعجاز ..

وسبحان مَن ليس كمثل كلامه كلام ..

#### ﴿ وحر منا عليه المراضع من قبل ُ ﴿ فقالت \* هل ادل على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحوت ﴾ ؟!.

وحرَّمنا عليه المراضع !.

التحريم هنا تحريم تكويني .. كن فيكون ..

حتماً يكون .. ومستحيل ألا يكون !

موسى .. لا يرضع ثدياً قط .. غير ثدي أمِّه ..

وقد كان .. وقع ُحب الطفيل .. من قيلوب اهيل القصر جميعية ..

امرأت فرعون.. الوصيفات.. الخدم.. الحشم..

الجميع ، قد شغفهم موسى 'حبا !

وبعد ان كان المفروض ، ان يقتلوه ، اصبحوا جميعاً يتسارعون إلى المحافظة عليه .. ورعايته !

وجعــــل الطفل ، يبكي ويصرخ ، من شدة الجوع ..

وجاءوه بأحسن المراضع . . من نساء القصر . . او من خارج القصر . .

فرفضها جميعاً .. وأبى أن يرضع من ثدي واحدة منهن!

﴿ وحرمنا عليهِ المراضعَ من قبلُ ﴾ [.

هناك أمر إلهي .. صادر بذلك .. وهم لا يشعرون !.

وأصدروا أمراً ، إلى الجميع ، ان يحضروا اليه فوراً ، امرأة ، يقبل هذا الطفل الرضاعة منها ، وإلا هلك جوعاً . .

وانتشر رجال القصر يبحثون في كل مكان ، وكلما جاءوا بامرأة ، رفض الطفل رضاعها !

وكانت فرصة ذهبية ، انتهزتهـا مريم ، اخت موسى .. قالت لطائفة ممن يبحثون عن مرضعة للطفل:

هـل أدُلَّكم على اهـل بيت على اسرة طيبة تحسن الرضاعة ...

• یکفلونهٔ لکم • یقومون برعایته ورضاعته وتربیته احسن تربیة ، ویحملون عنـکم جمیع مسئولیته ٔ!

\* وهم له ناصحون ، يوجهونه داغما ، إلى الخير والأخلاق الرفيعة ، في أمانة وإخلاص !

فلما سمعوا منها ما سمعوا .. هرعوا إلى الملك .. وأخسبروه بخبرهـــا ..

فامر بإحضارها فوراً ..

فلما سمع الملك حديثها ، أمرها ان تسرع بإحضار تلك المرأة اليه . .

فعادت إلى امها ، تحمل اليها البشري ..

يا أماه . . إن وعد الله حق ، يا اماه . .

\_ اسرعي ، اسرعي .. فرعون يريد مقابلتك فوراً!

ففزعت أم موسى ، وظنت انها مقتولة لا محالة ، لانها اخفت موسى ، وعثروا عليه . . واكتشف الملك المؤامرة ، فأمر بقتل الطفل ، وقتل امه التي فعلت فعلتها مخالفة اوامره !

فصاحت مريم بأمها: ليس الأمر كا تظنين ، الامر عكس ذلك عاماً با أماه!

ــ كيف يا بنية !. وما شأن فرعون بي ، ومــاذا يريد مني فرعوب ، إلا أن يقتلني !

قالت مريم: كلا .. لقد التقطوا الصدوق ، وفتحوه ، واخرجوا الطفل منه ، فما ان رأوا جماله الفائق ، ونور وجهه .. حتى احبوه جميعا ، الملك والملكة ، وجميع من بالقصر نساءً ورجالاً ..

همست ام موسى :

## ﴿ إِنَّا رَادُومُ الْكِتُكِ ﴾ ١٢-

- نعم يا اماه ، إن وعد الله حق ·· إنهم يبحثون عن مرضعة ترضع الطفل ، والطفل يابي ان يرضع من اي امرأة ..

قالت ام موسى: وماذا يريدون مني ، وماذا يصنعون بي ! قالت مريم : رأيتهم وهم يلهثون بحثاً عن امرأة يقبل اخي الرضاعة منها .. فقلت لهم:

## ﴿ هِلِ أَدْنُكُمْ عَلَى أَهِلَ بِيتٍ بِكُفُّلُونَهُ لَكُمْ ﴾ ؟!

ــ كلا .. كلا .. يا أماه ، سوف ترين غير ذلك ..

\_ أسرعي .. اسرعي معي .. إلى فرعون .. إنـــه في الانتظار !.

فلما دخلت أم موسى .. إلى فرعون ومَن حوله .. وجدت الطفل يصرخ وينتحب من الجوع .. والكل لا يدري ماذا يفعل .. فتناولته ، والقمته ثديها .. فتبسم ضاحكا .. كانه مَلَك يضحك .. وجعل يمص ثديها في نهم شديد !.

وُسرت الملكة سروراً عظيمــاً..

وعجب جميع الحاضرين والحاضرات ..

لماذا هذه المرأة بالذات ؟!

سالها فرعون في ذلك : فقالت نحن أهل بيت طيب ، ونساؤه طيبات اللبن .. وافرات الحنان ..

واشارت الملكة على الملك .. أن يدفعه اليهـــا .. لترضعه في بيتها .. وأن يقرر لها أجراً ضخماً ، نظير الرضاعة والحضانة .. على أن يحضروه إلى القصر دامًا .. لينعموا برؤيته !.

وعلى الفور صدرت الأوامر الفرعونية .. ان يخصص لحاضنة موسى مخصصات ملكية ..

وأن يوضع الطفل تحت رقابة القصر!

وأن ياتوا به مكرما إلى القصر .. لتراه الملكة .. ويطمئنوا علمه ..

و في مشهد من المشاهد الإلهية!!

جعلت الملكة 'تقبل الطفل وتقبله .. وهي تسلمه إلى الحاضنة ، وتوصيها به خيراً ..

وخرجت أم موسى . . من قصر فرعون . . تحمل موسى . .

في موكب ملكي .. سار معهـا .. حتى بيتهـا !!

- ﴿ فُرِدُ ثَاهُ إِلَى أَمَّهِ .
  - ﴿ كِي تَقَرُّ عَيْنُهَا
    - ﴿ ولا تحزُنَ
- ﴿ وَلِيتَمَامُ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ
- ﴿ وَلَكُنَّ اكْثَرُهُمْ لَا يَمْلُمُونَ ! . .
  - ﴿ ١٠ فَسَرِجَعَنَاكَ إِلَى أُمُّكِ
    - ﴿ كِيْ تَقْسَرُ عَيِنُهَا
    - ﴿ وَلا تَعْزَنَ ﴾ . .

﴿ أَلِمَ 'ندبِّك َ ·· فينا ·· وَلِيداً ﴾ ؟!

11**T** (A)

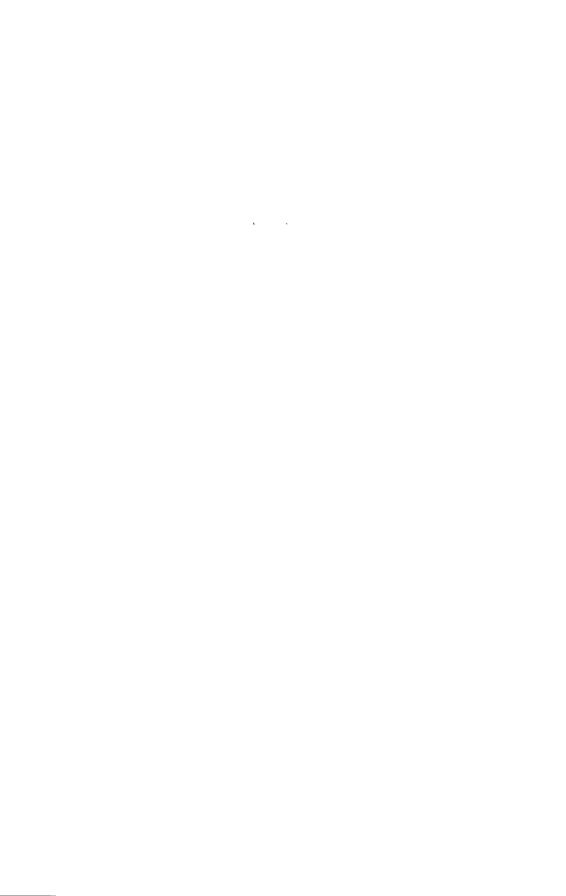

## قر"ت عين ..

أمٌ موسى . . برضيعها . .

ومكث في حضنها .. ترضعه .. اكثر من سنتين!! على حساب فرعون ، ومن مخصصاته الملكية الواسعة! وعلمت أن وعــد الله حق ..

﴿ إِنَا رَادُومُ اللَّهِ ﴾ ٠٠

وكان شانا من شئون الله عجيباً ..

طفل بين يدي أمه .. 'يربى على حساب فرعون .. ويسعد البيت كله من حوله ، بما يرد اليه من انعامات فرعون !.

وأكملت أم موسى رضاعة الطفل ..

ورأى فرعون .. وامرأة فرعون .. ان يعود الطفل إلى القصر الملكى ..

وهما هنا كان امر آخر عجيب ..

دفع حرص فرعون وامرأته ، على إحاطة الطفل! بكل انواع الحنان ..

أن يصدر الأمر بانتقال امه معه .. إلى القصر!!

لتقوم بتربيته وتدفئه بحنانها .. امـــام اعينهم !!

وانتقلت الام مع وليدهـــا ، إلى القصر الملكي . .

وعاشت معه .. على مستوى الملوك .. اعلى مستوى في البلاد كلهــــا !!

إلا ان ما هو اعجب .. إن موسى ، صار بذلك ..

﴿ 'قَرَّتَ عَيَنِ ﴾ ٠٠

لطرفيين ضدين ا

فهو قرة عين .. لامه التي تلازمه ، وتنعم به .. تحقيق ا لقوله تعـــالى :

د فر َجعناك إلى أمك كي تقرر عينها ولا تعززن ، ا.

وفي نفس الوقت .. هو قرة عين .. للضد .. للطرف الثاني ، لامرأة فرعون!

تحقيقًا لقوله تعالى :

و وقالت ِ امرات ُ فرعونَ 'قرات ُ عين ِ لِي ولك َ ﴾ إ

قدرة ، لا تكون إلا من القادر القدير المقتدر .. الذي هو على كل شيء قدير ..

طفل واحد .. يكون قرة عين .. لضدين .. لطرفين عدوين ! الأم .. تقر عينهـا بموسى..

والملكة . . تقر عينها بموسى ؟!

لماذا ؟! السر ها هنا . .

« والقسَيْتُ عليكَ محبة منْسي ، · ·

سبحانك اللهم ، سبحانك !

وترعرع موسى ، على اعلى مستوى ، يتصور ان يترعرع عليــه طفل في الحياة !

في الظاهر .. تربية حشدوا لها كل إمكانيات فرعون ..

قصور ملكية ، بما فيها من صنوف الابهة والجمال ..

خـدم من كل نوع ..

جواری وعبید ها هنا وهناك ..

رجال الكهنوت، الذين هم أعلى طبقة مثقفة في البلاد، والذين هم كل شيء لكل شيء في ذلك العصر..

يقومون بتعليم موسى ، ارقى ما عندهم من ثقافــات عصرهم .. نشأة با لها من نشأة !

وامه إلى جواره .. تتقلب هي الاخرى في جنـــات ونعيم ! هــذا في الظاهر .. فماذا في الباطن ؟!

في الباطن

### ﴿ وَلِتُسْنَعُ عَلَى عَيْنِي ﴾ ..

فلا شيء من مفاسد القصور الملكية ، وما اكثر ما فيها من فساد .. يتسرب إلى موسى ..

لان هناك رعاية وعناية عليا .. تعصمه من ذلك كله .. هنــاك

﴿ على عَيني ﴾ ١١٠

فشب موسى .. عليه مهابة الملوك .. ظاهراً!

وفي باطنه .. جلال الانبياء .. وجمال المرسلين .. إلا انه مستور لم يؤذن له بعد بالظهور ..

تماماً .. كما وصفته تلك الفتاة التي صارت له زوجـة من بعد :

﴿ إِنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرُ تُ اللَّهِ يُ الْأَمْيِنُ ﴾ [٠٠]

كانها تنطق بلسان الغيب ..

القويُّ .. ظاهر الشخصية .. قوة الشخصية .. التي يهابهــــا من رآها ..

الامين .. باطن الشخصية ، المكنون ، الذي سوف يظهر من بعد .. حين يبعث الله رسولاً !

وكلمة الامين .. هي جماع صفات الانبياء كلهـا!.

وقد نطق ، اهل مكة بذلك .. قبل ان يكون محمد رسولاً .. ووصفوه واشتهر بينهم بالامــــين !

عاش موسى ، في قصور فرعون .. واطلع على ما فيها .. من مفاسد .. ودسائس .. ومؤامرات .. ورأى بعينيه ، ما يحدث من فرعون .. وهامان الرجل الأول في الدولة .

ومسا يصدرون من أوامر .. ويحيكون من مؤامرات ، ضد بني إسرائيل ..

ورأى عجائب مخابرات هامان ، واساليبه التي لا تخطر على البــــال .. في الخلاص من اعداء فرعون وأعدائه ..

كل ذلك .. ليشهد موسى عمليا .. حقائق المجتمع الذي سوف يبعث اليه منقذاً .. ليخرجه من هذه الظلمات المتراكبة ، ويخلصه من طغيان هذا الطاغية الرهب ..

فهو في القصور الفرعونية ، ليلا ونهاراً . .

ولكنه ممنوع بقوة عليا .. من المشاركة في مفاسدها ومفاتنها ، قـوة

### ﴿ ولتُصنع على عيني ﴾ [.

وهذه وحدها .. آبة !

ولكنهم لا يشعرون !

ولبث موسى .. في القصور الملكية الفرعونيــة ..

وقد لفت نظره فرعون .. فيا بعد .. إلى تلك الفترة التي عاشها في قصره ناعماً منعماً..

﴿ قَالَ الْمِ 'نُرَبُّكَ فَيْنَا وَلَيْدًا \* أَ.

﴿ وَلَبَثْتَ ۚ فَيِنَا مِنْ مُعْمُوكَ سِنِينَ ﴾ ١١٠

ألم نربُّك فينا .. في قصورنا ، وبيننا .. واعتبرناك منا .. وما كان لك أن ترتفع إلى مستوانا ..

وليداً ؟!. التقطناك حال ولادتك ، وكان المفروض أن اقتلك ، كسائر الأطفال من بني اسرائيل ..

ولبثت فينا ؟!. من حياتك ..

الآن .. تعود الينا .. وقد فررت عنا .. خوف من حكم الإعدام .. تعود وتزع أنك رسول من رب العالمين ؟!

العب لعبة غيرها ، فأنا أعرف من أنت .. ولم فررت؟!

كأن فرعون يريد أن يقول لموسى: فجأة .. تحولت يا موسى ، من مجرم محكوم عليه بالإعدام .. وهارب من حكم الإعدام .. إلى رسول من رب العالمين ..

من أسفل سافلين . . يا موسى . . إلى أعلى عليين ؟!

يا لك من مجنون !

تجد الإشارة إلى مثل هذا المنطق الفرعوني ، في قول فرعون :

﴿ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرسَلُ اللَّهِ لَجُنُونُ ﴾ •

إن رسولكم .. منتهى التحقير .. رسولكم أنتم .. لا أنا .. فأنا فوق هذا العبث المزعوم !

لمجنون ؟! منتهى الجنون .. لقد عاد الينا .. وقد تسربل بسربال الكهنوت .. ويا ليته زع أنه كاهن من الكهان .. ولكن ادعى قفزة واحدة أنه رسول !

ثم ما هذه النبوة التي نزلت عليك فجأة يا موسى ؟ أنسيت جريمتك . . التي هربت فراراً من عقوبتها ؟!

﴿ وَفَعَلَنْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلَتَ وَأَنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ !!.

وانت لا تعرف ديناً .. ولا إيماناً .. والآن تأتينا رسولاً ؟! يلجا فرعون ، إلى منطق خبيث .. لتحطيم شخصية موسى ، وصرف أنظار الناس عنه ..

يريد ان يفهموا أن المحكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل.. لا يمكن ان يتحول فجأة إلى رسول!

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|

# ﴿ وقتلتَ نفساً ٠٠

فَنَجَّبِنَاكَ مِنَ الفَعِ "

وفَتُنَّاكَ 'فتوناً ﴾ ؟!



## قال عز ً وجل ؛

﴿ وقتلت نفساً فنَجَّيناك منَ الغمِّ وفتننَّاك 'فتُونا ﴾ ..

- وقتلت نفساً » يعني جل ثناؤه بذلك : قتله المصري ، حين استغاثه عليه الاسرائيلي ..
- « فنَجَيْناك من الغم ، تخلصناك .. من ان يصلوا إلى قتلك ،
   و قو ديك به .
- ﴿ وَفَتَنَّاكَ 'فَتُونَا ﴾ اختبرناك اختباراً . قيل: هو البلاء على إثر البلاء ..

ما هي هذه النفس التي قتلها موسى . . وما تفصيل القصة ؟

#### قال تعالى :

﴿ و دَ خَلَ المدينة على حين ِ غَفَلَة مِن الْمُلِيا ﴿ فوجد فيها رجلين يَقَلْتَتْلِدُنَ ﴿ هذا من شيعتِهِ وهذا من عدو"، ﴿ فاستفاثه الذي من شيعتِه على الذي من عدو"، ﴿ فوكز م موسى

- ﴿ فقضى عليهِ
- ﴿ قال هذا مِن عمل الشيطان
- ﴿ إِنَّهُ عَدُو \* مُصَلَّ مِبِينُ ﴾
  - ودخل ، موسى ..
  - « المدينة » العاصمة ...
- على حين غفلة من أهلها ، عند القائلة .. نصف النهار ، حين
   يغفل سكان العاصمة ، ويأوون إلى مضاجعهم من شدة الحر ..
  - فوجد فيها ، ففوجيء .. حسين رأى ..
  - رجلين يقتتلان ، يريد كل منها أن يبطش بالآخر ...
- هذا من شیعته ، أحدهما من أهل دین موسی .. أي من بني إسرائيل ..

• وهذا من عدوه » من المصريين ..

وكان العداء مستحكماً بـين الفريقين ، المصريون يسخّرون بني إسرائيل · في أحقر الأعمال وأشقها بلا مقابل ..

و يعامل بنو إسرائيل على أنهم عبيد ، منبوذون نيس لهم أن يرفعوا رأساً .

## ﴿ انْ عَبَّدت مَني إسْرانيلَ ﴾ ٠٠

أي اتخذتهم عبيداً ، وسخرتهم في اشق الأعمال .. ولم تقف عند ذلك .. فأمرت بذبح أبنائهم .. واستحياء نسائهم ..

كان موسى يشهد هذا كله ، وهو في القصر الملكي .. ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيئا .. إلا أن باطنه كان يغلي بالغضب والثورة على الظالمين .. والعطف والاشفاق على المظلومين ..

وها هو يفاجا بمنظر زاده غيظاً على غيظ .. ها هو رجل مصري يريد أن يسخِّر رجلاً من بني إسرائيل .. وها هو يضربه حتى كاد أن يقتله .. وها هو الاسرائيلي يثور لنفسه المهانة ويحاول أن يدافع عن نفسه ، وتحول الأمر إلى معركة دامية بينهما ، كل يريد ان يقتل الآخر ..

اما المصري فمنطقه .. كيف يجرؤ هذا الحقير ان يعصي له

أمراً ؟!. وأما الاسرائيلي فمنطقه .. إلى متى هذا الذل وهــــــذا الاستعـــاد ؟!

« فاستغاثه الذي من شيعته » فما ان رأى الاسرائيلي موسى قادما .. حتى جعلل يستغيث به .. ليدفع عنه هذا الظلم الفادح ..

• على الذي من عدوره ، أن ينصره على هذا المصري ..

( فو کزه ) فثارت ثائرة موسى بمجرد أن سمع صوت اخيه وهو
 يستصرخـه .

فوكزه ؟! فلكزه في صدره .. بجمع كفه ..

يقـــال: وكزته ، ولكزته ، ونكزته ، ونهزته ، ولهزته .. إذا دفعته .

• موسى ، بضربة واحدة ، فيهـا كل الغيظ المكبوت .

• فقضى عليه › فقتله لفوره .

فقضى عليه ١٢ أي لا امل البتة في انقاذه او إسعافه، ضربـة قـــاضـة ..

إنه .. البطل ، الذي تعده الأقدار ، لحمل الأثقال ، أثقال إنقاذ شعب بأكمله ، من قبضة فرعون وجنوده !

وكان هـذا الحـادث، إشارة، إلى هـذا الغيب..

إن موسى .. سيضرب هذا النظام كله .. ويقضي عليه بضربة واحدة !

• قال هذا • هذا الذي حدث ..

من عمل الشيطان ، ما كان ينبغي ان اقتله ، وما كنت اظن
 انه سيقتـــل .

لقد اخذ الندم سبيله إلى موسى..

• إنه عدُو ، إن الشيطان مضاد داعًا للإنسان .. يسدفعه إلى الشر ..

· مُضل ، يدفع الإنسان إلى الانحراف .

• مبين • • واضح الاضلال ، وواضح العداء للإنسان .

ووقعت المصيبة ..

إسرائيلي . . يقتل مصريا ؟!

عبد من العبيد . . يقتل سيدا من السادة!

وهاج الشعب المصري وماج ..

وتحولت إلى قضية سياسية ، من أخطر القضايا . .

كيف يجرؤ أحد العبيد ، على قتل احد السادة ١٤

#### قـال المفسرون :

- خرج موسى يوما ، على حين غفلة من اهل المدينة ، فوجد
   رجلا مصريا ياخذ عبرانيا ليسخره في بعض عمله .
- فاستغاث العبراني بموسى ، فجاء إلى المصري ، ووكزه وكزة كانت القاضية
  - فواراه التراب ..
- ولم يعلم بذلك الأمر سوى الرجـــــل العبراني ــ الذي نصره
   موسى ــ
- وندم موسى على ما فعل ، وقال في نفسه : هذا الذي اتيت من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين .
- وضرع إلى الله ان يتوب عليه ، وألا يجعله ظهيراً للمجرمين ، ونـــاصراً لأهل الشر .
- فلما كان اليوم الثاني خرج إلى المدينة ، وهو يخاف افتضاح فعلته التي فعــــل .

ثم ذكروا :

إن المصريين لما عثروا على قتيل موسي ، ولم يعلموا له قاتلاً ، سبق إلى فكرهم أن بني إسرائيل هم قاتلوه .

- فقالوا لفرعون : ان بني اسرائيل قد قتلوا رجـلاً من آل فرعون !
  - فخذ لنا مجقنا ، ولا ترخص لهم في ذلك .
- - فبينا هم يطوفون ولا يجدون .
- اذ مر موسى من الغد ، فوجد ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيا ،
   فـــاستغاثه الاسرائيلي ــ وهو الذي من شيعته ــ على الفرعوني ــ الذي هو من عدوه ــ
- فصادف موسى وقد ندم على مـــا كان منه بالأمس، وكره الذي رأى .
- وغضب موسى ، فمد يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني .
  - وفي الوقت ذاته قال للإسرائيلي :
    - ﴿ إِنَّكَ لَفُويٌّ مِمِينٌ ﴾ . .

- \* فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس ، الذي قتل فيه الفرعوني .
  - فخاف الاسرائيلي أن يكون اياه اراد بعدما قال
    - ﴿ إِنْـَكَ لَفُويٌّ مِمِينٌ ﴾ . .
  - فحاجز الاسرائيلي الفرعوني وقال لموسي: يا موسي
     أتريد أن تقتلني كا قتلت نفسا بالأمس كه ١٤
- « وانما قال له ذلك مخــافة ان يكون موسى اياه اراده بقتله .
  - انطلق الفرعوني فاخبر قومه .
    - ورفعوا الأمر الى فرعون .
      - بأن القاتل هو موسى .
      - " فأرسل اليه الذباحين .
- ﴿ فِي ذَلَكُمُ الوقت خَالَفُ رَجِلُ شَرِيفٌ مِنَ آلُ فَرَعُونَ قُومُهُ .
  - ﴿ وَجَاءَ الَّيْ مُوسَى مِن أَقْصَى المَدَيْنَةُ مُسْرَعًـا .
  - \* ليسبق الذين يطلبون موسى من طريق مختصر .
    - < وأعلمه علم القوم وما دبروا عليه .
      - وذلك من ُفتون الله له .
- ونصح ذلك الرجل الشريف له ان ينجو بنفسه، ويفارق بلاد

- مصر حتى لا تمتد اليه ايديهم بسوء .
- فقبل منه موسى هذه النصيحة الغالية .
- ووذهب على وجهه يريد ارض مدين » .
- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي نَظْمَتُ نَهُمِي فَأَغْفُرُ لِي أَنَهُ هُو الْفَقُورُ الرحيمُ ...
- ﴿ قَالَ رَبُّ بِمَا انْعَمْتَ عَلِيُّ فَانَ اكُونَ طَلِمِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ .
  - توبة سريعة .. فاغفر لي ..
  - وقبول للتوبة .. فغفر له ..
  - ﴿ فَأُصْبِحَ فِي المدينةِ خَانْفًا يَتَرَقَّبُ ۗ
  - ﴿ فَاذَا الَّذِي استنصرهُ بِالأَمس يستصر خُهُ ا
    - ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى إنكَ لَغُويٌ مَبِينٌ ﴾ . .
  - فزع، رعب .. المدينة كلها تتحدث، عن الجريمة .. مصري قتله أعداء الشعب .. قتله المجرمون بنو إسرائيل! كيف يجرؤ اولئك العبيد على ارتكاب تلك الجريمة؟! هذا هو الحادث الأول من نوعه ..

لا بد من تلقينهم درساً لن ينسوه! ولكن من القاتل؟!

من هذا الذي اجترأ على هذه الفعلة الشنيعــة ؟! خاتفاً ؟!

شديد الخوف .. يصل إلى مسامعه غضب المصريين ، وتوعدهم للقـــاتل ..

يترقب ؟! يتوقع بين لحظة واخرى ، أن يكتشفوا أمره ... ويفتكوا به فتكاً!

إنها جريمة اليوم . . وحديث الساعة ، وثورة شعب . .

وازداد المصريون غضبا لعدم عثورهم على القـــاتل .. فصبوا غضبهم على بني إسرائيل جميعــاً .. ولم لا ؟!

اليس القاتل منهم ؟!

وازداد بنو اسرائيل خوفا .. ان يتحول هياج المصريين .. إلى محاولة للانتقام منهم جميعاً ..

والشعوب إذا ثارت .. فقدت عقلها!

والغضب جمرة من النار .. تتقد وتتلهب في جوف بني آدم!

- ﴿ فَلَمَا أَنَ أَرَادَ أَنْ يَبِطِيشُ بِالذِّي هُو عَدُوا لَمَا
- ﴿ قال يا موسى أتريد ان تقتلني كا قتلت نفسا بالأمس ؟
- ﴿ إِن تَرِيدُ إِلاَ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الارض وما تَريدُ ان تكون من المسلِّحين ﴾ ٠٠

موسى يتعرض للفتنة مرة أخرى .. في اليوم التالي للجريمة .. نفس الرجل الذي استغاثه بالأمس .. وتسبب في ارتكابه القتل يعود فيستصرخه اليوم ضد فرعوني آخر ..

إنه رجل مشاكس ..

﴿ إنك لغوي مبين ﴾ . .

لا يكف عن الشجار والإجرام ..

وحــــين ثار موسى .. وأراد ان يبطش بالفرعوني .. ظن الاسرائيلي انه إياه يعني بالقتل ..

فصاح:

﴿ يَا مُوسَى ١٠ اتريدُ ان تَفْتُكُنِي ١٠ كَا قَتَلَتَ نَفُساً بالأمسِ ﴾ ١٢٠ والتقطها الفرعوني .. من فم الاسرائيلي .. واكتُشِف أمر القاتل ..

إنه .. موسى !

هو الذي قتل المصري بالأمس ..

وهرع المصري .. وأذاع الخبر ..

وتناقله المصريون جميعاً .. وانتشر على جميع الألسن ..

موسى . . هو القاتل ؟!

هل سيقتله فرعون .. أم سيتغاضي ويغض الطرف؟!

سوف نرى . . هل ياخذ العدل مجراه . . ام أن فرعون سيكون له موقف آخر . . ـ لأن القاتل هو موسى . . عظيم القصر الملكي . . الحسب إلى زوجة فرعون ؟!

قضية سياسية .. حساسة جداً ..

وضعت فرعون في أحرج موقف سياسي أمام شعبه كله..

الموضوع واضح تمام الوضوح . .

لا يحتمل تسويفاً .. ولا مخادعة ..

موسى . . هو القاتل . .

ولكن موسى .. ليس من عامة الاسرائيليين .. ولكنــه رجــل عظيم من عظياء القصر .. له وجــاهته وأوضاعه ..

ويزيد القضية خطورة .. أنهـا قضية عنصرية ..

القاتل .. من بني إسرائيل .. من العبيد ..

والقتيـل .. من المصريين .. من السادة !

واشتد هیـــاج الشعب ·· وتنادَو ا : الموت لموسى ·· الموت لموسى !.

وكان طبيعيا أمام هذا الهياج الشعبي .. أن يامر فرعون باجتماع عاجل لمجلس البلاط .. ومجلس الوزراء .. لإصدار قرار في أخطر موضوع تواجهه البلاد !

ورأس فرعون الاجتماع الخطير ..

ولم يستطع أن يدافع عن موسى ·· واضطر أمام إجماع المجلس إلى الموافقة على اعدام موسى . .

وصدر الأمر الفرعوني .. بقتل موسى .. لأنه هو القاتل ..

وبمجرد أن أجمع المجلس على ذلك .. وقبل أن تصل القرارات الفرعونية .. إلى أجهزة التنفيذ .. للقبض على موسى .. وإعدامه ..

تسلل احد عظماء المجلس .. وكان شديد الحب لموسى .. يرى براءته .. لأنه قتَل عن خطأ وليس عن عمد ..

وسارع إلى موسى .. وصاح به : موسى موسى ..

فالتفت اليه موسى . . خائفا يترقب ، . كل أنباء سيئة :

﴿ وجاء رجلُ مِن أقدْصا المدينةِ يسمى

﴿ قَالَ يَا مُوسَى

﴿ إِنَّ المَاهُ يَأْمُونَ مِكَ

﴿ لِيقتُلُوكَ

﴿ فَاخْرُ جُ

﴿ إِنِّي لِكُ مِنِ النَّاسِحِينَ ﴾ ٠٠

يسعى ؟!

يسابق الربح .. ليصل إلى موسى .. قبل أن يصل الزبانية اليه ..

يا موسى ؟!

موسى .. موسى .. يكلمه همسا .. لئلا يكتشف رجال هامان أوره .

ان المسلا يأتمرون بك ؟!. تركتهم وقد أصروا على اصدار الأوامر فوراً .. بالقبض عليك .. تهدئة لثورة الشعب . لم يعد أمام فرعون خيسار .. فموقفه يحتم عليه أن يجاري المجتمعين .. لإجمساعهم على ضرورة قتلك .. امام أعين الشعب كله .. لتكون عبرة لجميع بني اسرائيل .. ألا يفكروا بعدها أن يرفعوا رأساً !.

فاخرج ؟!. الفاء للفورية .. اخرج الآن .. فوراً .. اسرع .. لا تضيع وقتــاً .. الثواني لها قيمة .. ربما جاءوا الآن .. وأخذوك فوراً ..

وعلى الفور ، وبدون ترتيب ، أو إعـداد ، او تفكير . .

فخرَج منها ، فوراً .. هرب موسى ، من العاصمة ، واختفى
 في الصحراء ..

رخائفا ، أشد الخوف ، فــــإن أجهزة فرعون ، وعيون هامان .. تطارده في كل مـكان ..

﴿ يَتَرَقَّبُ ۗ ﴾ يتوقع أن يقع في أيديهم .. في أي لحظة ..

ان الشعب كله .. يتهامس : أين موسى ، كيف يهرب من دولة

بأكملها ، وكيف يخادع أجهزة هامان؟!

والأجهزة كلها تطارده ، على أنه عدو الشعب الأول ..

هنالك ، كان موسى ، وحده ، بين الصحارى والجبال ..

تطارده دولة باجمعها ، بكل امكانيات المطاردة التي تملكها الدولة الفرعونية العاتية العتيدة ..

هنالك ، تحدى البطل ، كل هؤلاء ..

ونادي من أعماق أعماق فؤاده :

﴿ رَبُّ نَجُّني

﴿ مَنَ القومِ الطَّالَمِينَ ﴾ ١٠٠

# الملكة أسية ٠٠٠

نفقد موسى ٠٠

عشر سنين ١٩٠٠

## فر" الشاب موسى ..

إلى مدين . . حيث لا سلطان لفرعون عليها . .

وكان من أمره فيها ، ما كان ..

ولبث في أهل مدين عشر سنين ..

ثم اشتاقت نفسه إلى أهله بمصر ...

فاخذ يتاهب للعودة اليها ..

هذا عن موسى .. فماذا عن آسية .. وكيف كان حــالها خلال هذه السنين العشر !

أكبر الظن أنها كانت حزينة أشد الحزن ، لفراق موسى ٠٠

فقد كانت تجلس على عرش عظيم ، باعتبارهـــا زوجة أعظم ملوك عصرها ، فرعون ملك مصر .. إلا أنها لم ترزق من هـذا الملك ولداً .. لانهــــا لم تنجب منـــه ..

فما ان رأت طفلاً رضيعاً ، يساق اليها فجاة ، حتى أحبتـــه حباً لا تستطيع له فراقاً ..

ونزل ذلك الرضيع من قلبها منزلة الابن المولود منها وزيادة .. فكان لها عوضاً عن حرمانها الأبدى من النسل ..

وصبَّت آسية في هذا الرضيع كل حنان الأمومة ، وعاطفة الأنوثة ، المحرومة منها ..

ولا شيء يعمدل الطفل عنمد المرأة .. مهما جاءوهما بالاعواض ..

إن بسمة الطفل لامّـه، تساوي الدنيا ومـــا فيها عنــد الأم ..

إن الامومة غريزة مقدسة ، جعلها الله في قلوب الأمهات ، رحمة بالأبناء ، وحفظا لحياتهم . .

فلو خبِّرت المرأة الطبيعية ، بين العرش والمهد ، لاختارت المهد .. لأن تكوينها وتركيبها .. يتحقق بالطفل بين يديها .. تضمه إلى صدرها وتقبله وتلاعبه وتداعبه وتلاطفه.. وهذا أسعد عندها من مائة عرش وعرش ، فإن العرش قضية لا تعنيها ، وإنما

الذي يعنيها أن يكون لها طفل جميل!!

وآسية ، شانها كشان أي امرأة ..

قضيتها أن يكون لها غلام .

ولكن المقادير شاءت ألا يكون لها غلام!

ففي الوقت الذي تجلس فيه على أعظم عرش في زمانهـــا ، عرش فرعون العتيد العنيد ذي الاوتاد ..

كانت تشعر أنها لا تساوي شيئاً ، لان أنوثتها لم تتحقق ، لانها لم تلد ..

والملوك يصابون بالهَـوَس ، إذا 'حرموا من وليّ للعهد، يرث عنهم عرشهم .

وها هي آسية ، امرأة الملك فرعون ، وملكة البلاد رسميا .. لا تنجب .. فلا تثريب على فرعون إذا التمس النسل من زوجات غيرها .. أو حتى من الاماء ، إنه يريد وارثا يرث هـذا اللك العريض !!

فإذا أضفنا إلى ذلك أن فرعون لم يكن ملكا وكفى ، بسل كان إلها ، وربّا ، ومعبودا ، وآمرا وناهيا .. إلى آخر هسذه الالقاب الزُّور ، أدركنا مدى رغبته الحارقة ان يكون له من هذه

الملكة وارثأ يرثه ويرث من آل فرعون!!

ولكن آسية ، لا تستطيع أن تحقق له رغبتـه !!

من هنا بدأت الملكة تفكر تفكيراً عميقاً ..

إن جميع الامكانات تحت يديها ..

ما عليها إلا أن تامر فتطاع ..

ولكن أحداً من هؤلاء جميعاً لا يبلك أن يجعلها امرأة ولوداً!!

هؤلاء الكهنة ، أولو الترانيم .. هل يملكون لها شيئا ؟! هذا الفرعون ، زوجها .. هل يستطيع بكل ما يملك أن يمنحها ما تتمنى ؟!

إنه يزعم أنه المعبود الأوحد ، فلماذا هو عاجز عن منحهـــا ما تربد ؟!

بل هؤلاء الناس جميعاً ، إنهم يعجزون عن شيء لها !!

إذا هؤلاء جميعا .. بدءا من فرعون .. حتى أدنى أفراد الشعب ، باطل ، و م ه ، لا يملكون شيئا ..

واهتزَّ الوجود كله في أعماقها ، وعلمت هنــــالك أن أحداً لا يملك لها شيئًا.. إذاً فرعون هذا ٠٠ كذَّاب ، ليس إلها ٠٠ كما يزعم لشعبه المغفّل ..

إذا هؤلاء الكهنة ، كذَّابون ، مجرمون ، يقدسون فرعون .. ابقاء على أوضاعهم المرتبطة بتقديس الفرعون .

إذا هذا الشعب المغفّل ، قد استغفله فرعون ، وأرهبـــه .. فذلّ وخنع خنوع الحمير !!

فأين الحق إذن ا!

لا بد من وجود شيء هو أعلى من هؤلاء جميعاً . .

شيء 'يحيي وبميت…

شيء يهب لمن يشاء إناثاً . . ويهب لمن يشاء الذكور ، ويجعل من يشاء عقيماً . .

شيء يفعل ما يشاء ، ويفعل مــا يريد .

شيء لا سلطان لشيء عليه ، وله السلطان على كل شيء .

هانذا أعجز من غلة ، فإن النملة تتناسل .

وأعجز من عصفورة ، فـــان العصفورة ، تبيض وتفرخ فراخها !!

منا أغنى عني هذا الذي أنا فيه ، إنه عـذاب أتعذب به ،

## وليس 'ملكا أسعد فيه!!

فلمنا جاءوها برضيع كأن وجهه قطعة قمر ٠٠

أحست نحوه احساس الموشك على الفرق . . يجد فجأة شينساً ينقذه من الفرق . .

بل واحست أن هذا الرضيع ٠٠ وجهه وجه صدق وحق ٠٠ وتلاقى نور فؤادها ٠٠ مع نور فطرة هذا الرضيع الجميل ٠٠ والأرواح جنود مجندة ٠٠ ما تعارف منها انتلف ٠٠

#### فساحت لفورها:

﴿ 'قر'ت عين لي ولك - ·

﴿ لَا تَقْتُلْنُوهُ \* . .

﴿ عسَى أَن يَنْفُعَنَا ٠٠

﴿ أَوْ نَتُخَذَّهُ ۗ وَكَامَا مَا ﴾ !!!

ها هو المحال ، يأتيها فجأة ..

ها هو ولد<sup>د</sup> ، ليس كمثله ولد .

وها هي 'تقبُّله وتقبُّله ، وتحتضنه وتحتضنه ..

كأنها تريد أن تضع في هذه اللحظة ، حرمان العمر كـله ، ان يكون لها ولد !!

فما استطاعت بعد ذلك ، ان يغيب عنها ، وما استطاعت له فراقاً !!

وعــادت تفكر : مَن جاءها بهذا الوليد ، حتى وضعه بــين يديهــــا ۱۴

مَن القى في قلبها محبته فهي لا تطيق أن يغيب عنها!! ثم لماذا لم يقتله فرعون ، لماذا هذا بالذات 'يستثني!

ثم ما هذا الجمال الذي ليس كمثله جمال، يتلألاً في محيّاه!! إنها نم تر قط طفلاً بهذا الجمال المعجز!!

. مَن صوّره هذه الصورة الراثعــة !

مَن صنعه هذا الصنع الذي لا مثيل له!

ثم ما هذا الاحساس الذي لا تستطيع له تفسيرا ، مـا رأى أحد هذا الطفل إلا 'جنَّ به 'حبّا!

إني أحس أنَّ قوة خارقة تدفعني إلى هـذا الطفل دفعاً ، فها هي هـذه القوة التي لا أستطيع مقاومتها !!

وهكدا .. مُلك موسى على أسية فؤادها ..

فبينا أسبح فؤاد أم موسى فارغاً ١٠ أصبح فؤاد آسية مزدهما بمشاعر الحب والانس والبهجة والاعجاب !!

كانت كلما نظرت اليه ، كانما تنظر إلى جمال الف طفل ، \*جميع فكان في هذا الطفل !!

وكانت كاما اشتاقت اليه · كأنما 'هبع شوق الف حبيب · · 'جمع فكان شوقها اليه !!

فزادها ذلك 'حبتاً على 'حبت من المنا الرضيع الجميل الاختاد الجند البيا المناه الجند المناه ال

إلا أنها لا تدري سر ذلك كله !!

وسر في ذلك كله ، أن الذي بيده مفاتيح القلوب ، قد القى في قلبها ، أمواج قوله سبحانه :

﴿ وَالْقَايِنَ عَلَيْكَ حَبِيَّةَ مَنْنِي ﴿ وَلِنَاسُنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾

كل ذلك ، يفسر لك تفسيراً ..

ماذا كان شعور آسية حين غاب عنها موسى ، عشر سنين ،

غابها في أهل مدين ..

كانت تريد ان تنعم به ابناً لها ، وقد صار رجلاً ، لا يدانيه احد من الرجال ..

فحيل بينها وبينه ٠٠ عشر سنين ٠٠

لا تراه ۱۰ ولا براها ۱۰

وقد كانت ٠٠ لا تطيق ان يغيب عنها ساعة ١١

عشر سنین ، لا تری موسی ، اینها الحبیب ، ،

ولا تستطيع أن تراه!!

وحِيل بين الامّ .. وابنها ..

وقيل ٠٠ فراق !!



# ﴿ فِمِاءُنَّهُ •

إحداهما ..

نمشى على استعباء \* ؟!

## العظمة الموسوية ..

لا نستطيع التحليق إلى مستواها، إلا إذا تصورنا ، أننــــا أمام ، كليم الله ..

بطل ، ولكن ليس كمثله بطل ..

شخصية عالية علواً بعيداً ، بعيداً ...

نادی ربه :

﴿ رَبُّ نَجِنِي مَنَ القَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ !

فاستجاب له ربه فوراً:

﴿ لَا تَعْفُ نَجُوْتَ مَنَ القومِ الظَّالَمِينَ ﴾ ؟!

**و**نادي ربه :

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ الِّيُّ مِنْ خَيْرٍ فَقَيْرٌ ﴾ [.

- فاستجاب له ربه فوراً :
- ﴿ فجاءته احداهما تمشي على استحياء ي:
  - ﴿ قالت : إنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
- ﴿ لِيجزينَكَ اجْرُ مَا سَلَمَيتُ لَنَا ﴾ ؟!

قبل ، أن يتم دعاءه .. وقعت الاستجابة !!

وما ظنك والداعي ، كليم الله !

اللهم صلٌّ وسلم ، على نبينا ..

اللهم صلٌّ وسلم ، على موسى !

ثم ماذا !..

ثم نقول :

"صباً الخوف كله ، حول موسى ، وهو يفر على غير ترتيب ، في صحراء مصر الشاسعة ، متجها نحو الحدود الشرقية ..

موقف ، من أعلى أعالي قمم البطولة ..

رجل ، فرد .. تطارده دولة جبارة رهيبة ..

على رأسها فرعون، ومن ورائه هـامان، صاحب الأجهزة

الجهنمية .. من المخابرات وادوات التنكيل والتعذيب! ومن ورائهم .. جيش عظم العدة والعتاد ..

وشرطة ها هنا ، وهنــاك .

ومن وراء هؤلاء الجنود جميعاً ، شعب هائج ثائر ، يتنادى : أين موسى . . أين موسى . . الموت لموسى . . الموت لموسى ! تجد الاشارة إلى جبروت الدولة آنذاك في قوله تعالى :

﴿ وَنُرِيَ فَرعونَ وَهَامَانَ وَ مَجنُّودَهَمَا مَنْهُمُ هَا كَانُوا يَحِلُرُونَ ﴾ .

فرعون ؟! هذا الرهيب.. الجبار ..

وهامان ؟! هذا الخطير غاية الخطورة .. تكفي الاشارة منه .. فيقتل من شاء .. ويسجن من شاء .. ويعذب من شاء ..

وجنودهما ؟١٠

ها هنا مفتاح من أخطر مفاتيح تحليل تلك الدولة الجبارة .

جنودهما ؟! أي اجهزة فرعون الخاصة به .. واجهزة هـامان التي تتبعه هو رأسا ..

دولة قائمة على المخــابرات ..

للقصر مخابراته الخاصة .. التي تتبعه رأسا .. وتأتمر بأمر فرعون رأسا ..

وهامان .. له مخابراته التي تتبعه رأسا ، وتأتمر بأمره .. وإن كانت كابها في خدمة الرأس العليا .. فرعون ..

دولة بوليسية رهيبة .. وهذا شأن كل دولة ديكتاتورية ..

هذه هي الدولة الرهيبة ، التي تطارد بكل إمكانياتها .. موسى .. الرجال الفرد .. الذي لا يملك أن يستقر لحظة ليستريح !

وتلك هي البطولة .. في أعلى مراتب البطـولة!

﴿ وَفَتَمَنَّاكَ 'فَتُونَا ﴾ ٠٠

زلزلناك زلزالاً .. من بعده زلزال .. من بعده زلزال! والقيناك في بحر البلاء .. تقلبك أمواج كالجبال ..

لماذا نضعك في تلك المواضع الرهيبة ؟

لأنك تُصنع صناعة خاصة يا موسى ..

﴿ ولِتُسنع على عَيني ﴾ ١٠

'نلجئك إلى تلك الزلازل .. ونضطرك إلى مصارعة تلك الأمواج .. لتخرج منها .. بطلا .. مدربا على مصارعة الملايين .. وحده !

وها هو موسى .. وحمده ..

يصارع دولة.. وشعبا وحده ..

﴿ وَفَتَمَاكُ 'فَتُونَا ﴾ . .

وصهرناك .. في نار البلاء ، صهراً من بعده صهر ، من بعده صهر ، لتخرج نقياً على أعلى أعالي النقاء والصفاء!

ذلكم موسو. .. وهذه قطرة من بجار تربيته ..

﴿ وَاصْطَلَاعَتُكُ لِنَفْسِينِ ﴾ ..

ثم ماذا ؟.

ثم فشلت فشلاً تاماً .. أجهزة فرعون وهــامان .. ان تقبض على موسى ..

واجتاز موسى .. حدود الدولة المصرية الشرقية .. ودخل إلى أرض مدن .

171

وقد تمزقت ثيـابه ، وتخرقت نعلاه ، ونحل بدنه ، وبلغ به الإعياء منتهاه ، والجوع أقصاه ..

لقد مكث أياما ولياليها ، يقطع الجبال والقفار ، بلا ماوى وبلا طعام أو شراب ..

وكان أول ما فكر فيه ، أن يبحث عن ماء .. ليطفىء من عطشه الشديد .

﴿ وَلَمَّا تُوجَهُ تِلْقَاءُ مَدْ يَنَ قَالَ عَسَى رَبِي أَنْ يَهِدِينِي سُواءُ السَّبِيلِ ﴾ • •

• توجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصد إلى مدين أو غيره ، بل خرج على الفتوح ، وتوجه بقلبه إلى ربه ينتظر أن يهديه ربه إلى النحو الذي هو خير له ، فقال : عسى ربي أن يهديني إلى أرشد سبيل لى (١) .

﴿ وَلَمْنَا ۚ وَرَدُ مَاءً مَدُّ بِنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسُ يَسْقُونُ ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَاتَيْنَ تَلُودُانِ

<sup>(</sup>١) نقلاً عن و لطائف الأشارات ، للامام القشيري .

- ﴿ قال ما خطئبُكُمُ ؟
- ﴿ قالتا لا نستقبي حتى 'يصدر الرّعاء'
  - ﴿ وَابُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ . .

#### قال صاحب اللطائف:

- لا وافى مدين شعيب كان وقت الهـــاجرة ، وكانت لهم بئر يستقون منها ، فيصبون الماء في الحياض ، ويسقون أغنــــامهم ،
   وكانوا أهل ماشية .
- و كان شعيب النبي عليه السلام قد 'كف بصر، لكثرة بكائمه .
- ففي القصة أنه بكى فذهب بصره ، ثم رد الله عليه بصره فبكي ، فرد الله بصره فبكى حتى ذهب بصره ، فأوحى الله اليه : لم تبكي يا شعيب ؟. إن كان بكاؤك خوف النار فقد أمنتك ، وإن كان لأجل الجنة فقد أتحتها لك .
  - ﴿ فَقَالَ : رَبِّ .. إِنَّمَا أَبِكِي شُوفًا اللَّهِ .
- فأوحى الله اليه : لأجل ذلك أخـــدمتك نبيي وكليمي
   عشر حجج .
  - وكانت لشعيب أغنام، ولم يكن لديه أجير .

- فكانت بنتاه تسوق الغنم مكان الرعاة .
- ولم يكن لهما قدرة على استقاء الماء من البئر .
- وكان الرعاة يستقون ، فأذا انفضوا فأن بقيت في الحوض بقية من الماء اسقت بنات شعيب .
- فلما وافى موسى ذلك اليوم وشاهد ذلك ورآهما يمنعان غنهمما عن المياء رق لهما قلبه .
  - وقال: ما خطبكا؟
- فقالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وليس لدينا أجير .
  - و فلما انصرف الرعاة سقى لهما .
  - \* ثم تولى إلى ظل جدار بعد ذلك.
- كان الجوع قــد اصابه خــلال سفره ، ولم يكن قد تعود قط
   الرحلة والغربة ، ولم يكن معه مـــــال ، فدعا الله ..
  - ﴿ فسلمَى لهما .
  - ﴿ ثُم تُولِّي إلى الطَّلُّ فَقَالَ :
  - ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلَتَ إِلَى مِن خَيْرٍ فَقَيْرٌ ﴾ •

- قيل طلب قوة تزيل جوعه .
- «وقيل طلب حالاً يستقل بهـا.
- والأحسن أن يقال جاع فطلب كسرة يسد بهــــا رمقه.
- والمعرفة توجب سؤال مـا تحتاج اليه من الله قليلًا أو كثـيراً .
- فلما انصرفت ابنتا شعیب خرج شعیب إلى ظاهر الصحراء على طریق الماشیة لیمسها بیدیه .
- فوجد أثر الزيادة في تلك الكرأة ، فسالها فذكرتا له القصة ،
   وما سمعتبا منه حين قال :
  - ﴿ رَبُّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلَنْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقَيْرٌ ﴾
    - فقال شعيب: إذا هو جائع.
    - وبعث إحداهما لتدعوه » ...
      - ﴿ فجاءته احدا ما
      - ﴿ عَشَى على استحيامِ
  - ﴿ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجَزِينَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
    - ﴿ فَلَمَا جَاءَهُ وَقُصٌّ عَلَيْهِ القَصَصَ -

## ﴿ قَالَ لَا تَخْفُ نَجُورُتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ • •

- قيل إنما استحيت لأنها كانت تخاطب من لم يكن لها محرماً.
- وقيل لما دعته للضيافة تكلمت مستحيية ـ فالكريم يستحي من الضيافة
- ویقال لم تطیب نفس شعیب لما أحسن موسی الیه وأنه لم
   یکافئه ، وإن کان موسی لم 'یرد مکافئة منهم .
- \_ فلم\_ جاءه وقص عليه القصص \_ لم يقل: فلما جاءه قددًم السُّفرة ، بل قال: وقص عليه القصص .. وهذا طرف من قصته .
- ويقال . ورد بظاهره ماء مدين ، وورد بقلبه موارد الأنس والرأوح .
- والموارد مختلفة ، فوارد القلب رياض البسط بكشوفـــات المحاضرة فيطربون بأنواع الملاطفـة .
- وموارد الارواح مشاهدة الارواح ، فيكاشفون بانوار المشاهدة ،
   فيغيبون عن كل احساس بالنفس .
- وموارد الأسرار ساحات التوحيد .. وعند ذلك الولاية لله،

فـلا نفس ولا حس، ولا قلب ولا أنس.. استهـلاك في الصمدية وفناء بالكلـة !

• ويقال كانت الاجنبية والبعد عن المحرمية يوجبان إمساكه عن مخاطبتها ، والاعراض والسكون عن سؤالهما .. ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة ، بالسر استنطقه حتى سالهما عن قصتهما .

ويقال: لما سالهما وأخبرتا عن ضعفهما لزمه القيام بامرهما ،
 ليُعلم أن من تفقّد أمر الضعفا او وقف على موضع فاقتهم لزمه إشكاؤهم .

• ويقال من كال البلاء على موسى أنه وافى الناس وكان جائعا ، وكان مقتضى الرفق أن يطعموه ، ولكنه قبض القلوب عنه واستقبله من موجبات حكم الوقت أن يعمل عمل أربعين رجلا ، لأن الصخرة التي نحيًاها عن رأس البئر \_ وحده \_ كان ينقلها أربعون رجلا ، قولتى إلى الظل ، أربعون رجلا ، قولتى إلى الظل ، وقال : ان رأيت ان تطعمن بعد مقاساة اللتيا والتي .. فذلك فضلك !

<sup>•</sup> قال ذلك بلسان الانبساط، ولا لسان أحلى من ذلك.

<sup>•</sup> وُسنة الشكوى أن تكون اليه لا منك .. بل منه اليه .

ويقال: توَّلَى إلى ظل الأُنس ورَوْح البسط واستقلال السر مجقيقة الوحود.

• و يقال قال:

# ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ الِّيُّ مِنْ خَيْرٍ فَقَيرٌ ﴾

« فزدني فقراً ؛ فإن فقري اليك ُيوجب استعانتي بك » .

ثم ماذا ؟!. ثم نقول : هذه لطائف .. صاحب اللطائف .. في الآيات !

فاذا هناك من شعشعانيات ١١

هناك مشاهد .. جمالها عجيب ..

شاب على غاية من القوة .. ظاهراً .. وباطنك ..

يتحدى دولة بكل أنواع التحديّ ..

ويجتاز الحدود .. ويدخل إلى أرض بلاد مجــــاورة .. لا سلطان لفرعون عليها ..

يدخل تلك البلاد .. وهو في أشد الحاجة .. إلى الماء والطعام .. والامن والاستقرار ..

ولكن أنَّى له ذلك "!

رأى من بعيد .. جماعة غفيرة من الناس يتزاحمون .. فأدرك أنه بئر ماء ..

فتوجه اليه .. ليشرب!

إلا أنه فوجىء بقانون الغاب. يحكم هؤلاء المتزاحسين ..

الاقوياء سقوا أغنامهم .. وتفرقوا .. وأغلقوا البئر .. ألقوا عليه حجراً غليظاً .. تنوء بجمله عشرات الرجال ..

ووقفت فتاتان طيبتان .. حيَّيتان .. لا تدريان مـاذا تفعلان !!

هنالك . . تلألا الفتى موسى . .

وتجلت منه .. صفاته العليا ..

الثورة للضعفاء . والثورة لنصرتهم . .

﴿ مَا خُطَبُكُمُ ﴾ ؟

إعجاز .. عجيب

يريد ان يقول لهما : لماذا ترتبكان .. لماذا تبكيان .. لماذا تضطربان .. لماذا لا تستطيعان سقي أغنامكما ؟

هو يعلم الجواب . ولكن يريد أن يستفتح غوثهها . .

- « قَالَتًا ، كَا هي عادة النساء .. يتكلمن جميعاً .. بلا ترتيب .. كل منهن تريد أن تتكلم!
  - لا نستقى الا نستطيع أن نسقى أغنامنا .

• حتى 'يصدر َ الرعاء' ، يرجعوا بمواشيهم .. ويخلو المكان منهم .. لا نستطيع مزاحمة الرجال .. ولا أحد يلتفت إلى مشكلتنا !

• وأبونا شيخ كبير " لا يُطيق أن يسقي .. وإنما نسقي من فضلات المواشي !

فماذا كان من الفتي ؟!

تشعشعت منه إشعاعــات البطولة والفتوة فوراً . .

نزع الحجر الغليظ وحده ..

• فسقَى لهما \* الفاء للفورية . . فوراً سقى لهما جميع أغنامهما ا ورأت الفتاتان لأول مرة . . `خلُقـا عظيما . . لا عهد لهما بشله !

ثم ماذا ؟. لم ينتطر منهها جزاء ولا شكوراً..

وإنما فعل ما فعل .. كانه لم يفعل شيئاً مذكوراً ..

تم ماذا ؟!

لم يتلبث عندهما . وإنما تولى عنهما ..

• إلى الظّلُ • إلى ظل بعيد .. ظل شجرة .. من أشجار الصحراء ..

هنالك .. والجوع يلصق أمعاءه بعضها ببعض ..

هنالك .. حيث لا يفطن أحداليه ..

هنالك .. ناداه ..

﴿ ربّ ٠٠٠

« إني ١٠ لما أنزَلنتَ اليّ ١٠ من خير ١٠ فقير " ﴾

هذا مقام .. الافتقار!

ومِن قبل .. كان في مقام الانكسار .. حين قتــــل نفسا .. ودخل في غم شديد ..

﴿ فَنَجَّيْنَاكَ مِنِ الْغُمِّ ﴾ ..

ومِن قبل .. كان في مقام الاضطرار .. حين اضطره اضطرارا

أن يفر" . . وهو خائفا يترقب . .

# ﴿ فَخَرَجٍ مِنهَا خَانْفًا يَتْرَقَبُ ﴾ ٠٠

وها هو الآن . . في مقام الافتقار ﴿ فقير ۗ ۗ ﴾ !

ناداه .. من افتقاره .. ومن انكساره .. ومن اضطراره .. فلنعم الجيبون !.

- فجاءته ، فوراً .. وهو في الظل .. عــادت اليه فوراً ..
   إحداهما ، إحدى الفتاتين ..
  - تمشى ، اليه . . وهذه مفاجأة أخرى . .
- على استحياء ، وهي في منتهى الحياء والخجل والاضطراب.
- قالت ؛ لموسى . . الذي يجلس وحده في الظـل . . يتضرع جوعــــــا . .
  - إن أبي يَدْعُوكَ » لتحضرَ اليه فوراً ..

ثم ماذا ؟!

سارت الفتاة .. وسار موسى من ورائها.. فجعلت الرياح تكشف عن مفاتنها .. وهي تضطرب مسرعة في استحياء ..

ها هنا .. تلألاً من موسى .. ُخلُق رفيع آخر ..

أمرها ان تسير خلفه .. وهو أمامهـا .. وتدله على الطريق .. مــــا هذا ؟! هذا ترتيب عجيب .. هذه خِطبة .. لتراه ويراهـا ..

ولتعلم هي من صفاته ..

وليعلم هو من صفاتها ..

إن الله .. يوجه موسى .. إلى خطبتها .. ويوجهها إلى خطبته وهما لا يشعران!.

وتلك مِنَّة أخرى .. على موسى ..

انه يريد مجرد لقمة .. يسد بها جوعته ..

فتأتيه فوراً .. عروس جميلة .. تدعوه بنفسها إلى أبيهــا ..

لينقلب .. الخائف .. الطريد .. الشريد .. الجائع .. الغريب ..

إلى عريس .. ينعم بالحب والحنان .. وينزل في أكرم بيت في مدين ..

ويتزوج أكرم النساء .. وأجملها .. وأطيبها !

فكيف كان ذلك ؟!

# ﴿ اربد'

أَنْ أَنْكِمَكُ ..

إخدى ابنني 🕻 ؟!

### دخل موسى ..

فوجد في انتظاره مائدة .. عليها أطايب الطعام ..

ويجلس على رأسها ، شيخ كبير .. في وجهه أمارات العظمة .. ودلائل الكرم ..

قال الشيخ وهو يرحب بضيفه العظيم : الطعام أولاً ، ثم نتحدث ما شئت ونحن على الطعام ...

وجعل موسى .. ياكل .. ولكن في زهد الأنبياء، رغم جوعه الشديد!

والشيخ ينظر اليه في إعجاب . .

إنه ينظر إلى نبي!

والأنبياء .. لهم إدراك غير إدراك البشر أجمعين !

قال الشيخ: ما قصتك أيها الفتي الكريم؟

177 (17)

فانطلق موسى .. يقص عليه القصة من أولها إلى آخرها .. منذ ان التقطه آل فرعون .. إلى عودته إلى أمه .. إلى تربيته في قصر فرعون .. إلى خروجه إلى المدينة .. إلى قتله للفرعوني على غير عمد أن يقتله .. إلى الحكم باعدامه .. إلى فراره من مصر كلها .. ومطاردة الدولة له بعيونها وجنودها .. إلى دخوله أرض مدين .. إلى ما كان من تأثره البالغ حين وجد ابنتيسه " امرتين تزودان " تمنعان غنمها أن يردوا الماء .. إلى دعوة ابنتسه له .. حتى تلك اللحظة التي هو فيها ..

## ﴿ فَلَمَا جَاءَهُ وَقُصُّ عَلِيهِ القَصَصَ ﴾ . .

كل القصص .. كل مـا كان وما حدث له من وقائع وظروف ..

واستمع الشيخ اليه في انصات تام ، وعلم أنه أمــــام شخصية عظيمة .. أمــــام بطل سوف يكون له شان عظيم ..

ثم قال الشيخ لموسى: اهدأ يا 'بني .. واطمئن تماماً .. فلا سلطان لفرعون عليك بعد الآن .. وانزل في ضيافتي .. وفي جواري .. فانا شيخ هذه البلاد ..

قال موسى : وهؤلاء من ورائى ؟

### قال الشيخ:

# ﴿ لَا تَحْفُ ١٠ نَجُو ْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ ٠

حتى هنا .. نعمة جليلة .. من الله على موسى .. أمن .. طعام .. مأوى .. ثم صحبة شيخ عظيم .. كبير . مِنن عظيمة .. ولكن هناك مِنن أخرى ، قــادمة اليه ..

أوجست الفتاة التي دعته .. أن تنقضي الضيافـــة .. ويذهب الفتى لشانــه .. وتفلت الفرصة .. وتعود هي وأختهـا إلى سقي الغنم .. ومعاناة المشقة اليومية في تلك المهـــة الصعبة ..

فالقت باقتراحها الرائع إلى أبيهـا :

- ﴿ قَالَتُ إِحدَاهُما ﴿
- ﴿ يَا ابْتِ اسْتَأْجِرُهُ ۗ
- ﴿ إِنَّ خَيرَ مَن استَأْجَرُ تُنَّ القويُّ الامينُ ﴾ . .
  - وكانت قنبلة فجَّرتها الفتاة الرائعة ..
  - وفكر الشيخ الكبير : إنه لرأي سديد . .

أن نستاجر هذا الشاب القوي .. ليقوم برعي الأغنام وسقيها ..

- ويحفظ بذلك ماء الوجه من بناتي .. فلا يتعرضن للأذى ..
- ثم تطورت الفكرة .. إلى فكرة أحكم .. فيها دهاء الشيخ ..
  - لم لا يزوجه إحدى ابنتيه هاتين ؟
  - فيرىح ربحين .. ربح الأجــير الذي يعمل له ..
    - وربح تزويج ابنته من شاب عظيم !
  - قالت إحداهما ، هي نفس الفتاة التي دعته إلى أبيها . .
- استأجره سارع إلى استئجاره .. ولا تضيع وقتا .. فلربما
   تركنا في أى لحظة ..
  - ﴿ إِن خَـِيرً ﴾ إِن أحسن ..
  - من استأجر ْت ، من استعملت في اعمالك وأمورك ..
- القوي أن القادر على تبعات العمل .. الصابر على مشاق التعب ..
- " الأمين " الذي لا يخون ولا يغدر ، وإنما هو على مـا أتمن عليه حفيظ ..
  - فزع الشيخ . . أنَّى لهذه معرفة صفات هذا الشاب !
    - قال لابنته : كيف عرفت ذلك . ؟!!

قالت: أما قوته، فحين نزع وحده الحجر الذي على البنر.. الذي لا يقدر على نزعـه الكثير من الرجـال ولو اجتمعوا له.. وأما أمانته فحين جاء معي اليك.. ورأى ما تفعل الرياح بثيابي، فأمرني إن استأخر ويستقدم هو امامي حتى لا يراني!

هنالك .. تفاعلت الفكرة في رأس الشيخ الكبير .. وفاتح موسى :

د قال :

﴿ إِنِّي أُرِيدَ أَنْ أَنْكِحِكَ إَحْدَى ابْنَتِيُّ هَاتِينِ ٠٠٠

﴿ على أن تأجُرُ نِي ثَمَانِي حِجَجٍ ٢٠٠

﴿ فَانَ أَمُّمِتَ عَشَرًا فَإِنْ عَنْدِكَ

﴿ وَمَا اربِدُ أَنْ أَشْقُ عَلَيْكُ

﴿ سَتَجَـَدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالَحِينَ ﴾ ١٠٠

و إني أريد • إني أرغب رغبة شديدة .. وعزمت عزماً
 أكيداً ..

أنكحك ان أزوجك .

إحدى ابنتي ، واحدة منهها.. اختر من شئت ، إما هذه ..
 وإمسا هذه ..

- « هاتين ِ وأشار الشيخ إلى ابنتيه ، الحـــاضرتين معهما .. وترك لموسى الاختيار !
  - على ٥ شرط واحد ..
  - ان تأجُـر َني \* ان تثيبني من تزويجكما ، رعي ماشيتي . .
    - · ثَمَانِيَ حَجَجٍ ، ثماني سنوات .
    - فإن أتمت عشراً ، فإن عملت لي عشر سنوات .
  - · فين عندك ، ليس إلزاماً عليك .. وإنما تفضلاً منك ..
- وما أريد ان اشقَّ عليك ، بإلزامك بالوفاء بالعشر سنين ..
- ستجدني إن شاء الله من الصالحين .. في حسن الصحبة ، والوفاء بما قلت ..
  - وكان عرضاً جميلًا ، تلقفه موسى ، وقبله على الفور .
  - واختار موسى .. منهما ، تلك التي دعته إلى أبيها ..
    - حيث كانت الخيطبة بينهها .. قد وقعت ..
      - وحيث عبّرت عن إعجابها به بقولها:
        - ﴿ القويُّ الامينِ ۗ ﴾ . .

والإعجاب .. اول الحب!

واعلن موسى .. فورا .. قبوله الزواج من التي اختــــارها .. ورحَّب بذلك ترحيباً عظيماً ..

ثم اعلن قبوله لما اشترطه الشيخ :

﴿ قَالَ ذَلُكَ بِينِي وَبِيْنَـكُ

﴿ أَيُّنَا الْأَجَلَـٰ بِنِ قَصْيَاتُ ۖ فَلَا تُعَدُّو انَ عَلَيْهُ

﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴾ . .

• قال ، موسى .. مجيباً له .. راغباً لقبول ما القاه من الكلام ..

﴿ ذَلَكَ ﴾ الوقت الذي عينته ملزمًا لي اولًا …

• بيني وبينك ، معهود ثابت مقرر معقود عليه .. كما أمرتم وحكمتم .. والذي قلتم ثانيا تبرع مني ان قدرت على اتيانه بتوفيق الله وتيسيره .. كما قررتم انتم أيضاً ، وبالجملة ..

• أيما الأجلين • يعني اجل الالتزام .. او أجل التبرع ..

قضیت ٔ ، یقع المعهود بلا تردد . . .

• فلا عدوان » ولا تعدي .. ليس لك ان تتعدى على مطالبتي

- بأكثر منه .
- على العد انقضاء كل واحد من الأجلس ..
- والله ، الشهيد .. المطلع على عموم احوال عباده ..
  - على ما نقول ، من المشارطة والمعاهدة .
- ﴿ وكيل ﴾ حفيظ .. يحفظها على وجههـــا ، أو شهيد على اتفاقنــا ..

وهكذا ، تزوجها موسى ، على صداق ، ان يعمل لشعيب .. ثماني سنوات .. او عشر سنوات!

وكان عقد نكاح ، اجتمع فيه ، الخير والبركة ، للطرفين . .

الطرف الأول . الشيح الكبير . . ربح كثيراً ، ضمَّ إلى الأسرة قوة جديدة ، على مدى عشر سنين . .

شاب عملاق .. قوي ، امين ، فارس ، مقدام ، لا يهاب الخطوب ، ولا تزلزله الاحداث ..

ومهنة الرعـاة .. احوج ما تكون إلى الأقوياء الشجعان .. وربح الشيخ .. زوجا كريماً ، لابنته ..

وربح اعفاء ابنتيه من الحرج ، حين كانتــا تضطران إلى رعي الأغنام .. وسقى الماشية .. وهو عمل لا طاقة للنساء بأدائه ..

واما الطرف الثاني ، موسى .. فكان ربحه وفيراً ..

تحوَّل الشاب ، الطريد ، الشريد ، الخائف ، المترقب ، الغريب الذي لا يعرف احداً ولا يعرفه احد ، ولا يجد طعاماً ولا شراباً .. ولا ماوى ولا امنــا ..

تحو"ل في لحظة .. إلى صاحب بيت ، وزوج لابنـة الشيخ .. وصهر له ..

ينزل من البيت حيث يشاء ، في أمن تام .. وإكرام وتكريم .. وهكذا ناداه ..

﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلَتَ إِلِي مِنْ خَيْرٍ فَقَيْرِ ۗ ﴾ • • فاستحاب له ربه:

﴿ فجاءته احداهما غشي على استحيام ﴾ ١.

وفاجاه الشيخ ، بما لم يخطر على قلبه :

﴿ أُرِيدُ أَن أَنكِحَكَ ١٠ إحدى ابنتي هاتينِ ﴾ ! منّة أخرى !

﴿ وَلَقَدَ مَنْنًا عَلَيْكُ مُونَّ أَخُرَى ﴾ ا

وعاش موسى عشر سنين .. في صحبة شيخ كريم .. بربيه ، ويهديه ، وترقيه ، ويعلمه ..

### ﴿ وَابُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ ..

شیح کبیر ، یتتلمذ علی یدیه ، موسی ، ویتعلم منه الکثیر ، علی امتداد عشر سنین ..

وهكذا نزعه من قصر فرعون نزعــا ..

وأخرجه من مصر إخراجا ..

والقاه إلى الشيخ وهو لا يدري !

فابدله من صحبة فرعون .. صحبة شيخ عظيم ..

بعد أن أطلعه على حياة فرعون .. ومفاسد قصوره ..

نقله إلى حياة شيخ عظيم ، لينهل من سلسبيله ..

أما فترة حياته مع فرعون .. فحكمتها أن يكون على إلمام تام باحوال غريمه .. حتى إذا جاءت لحظة الصراع ، كان موسى مؤهلاً القاء فرعون ! ﴿ يَا مُوسَى · · انَّي أَمَا اللَّهُ · · · لَا اللَّهُ · · · لَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| _ |  |  |  |
|---|--|--|--|

### أشهد ..

أني ظلمت نفسي ، ظلما كثيرًا...

إذ يمت وجهي، إلى الأنبياء ، لأكتب عنهم ..

إنهم لا 'يدر كون ، ولا يحاط بهم..

ولا 'يعلمون ، ولا نعلم عن حقائقهم شيئًا مذكورًا . .

فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . .

اقرر ذلك، تقريراً لعجزي وضعفي وقلة حيلتي، وأنا أمام أمر جسيم عظيم كريم خطير..

أمام اجمل لحظـة، وأعلى لحظة ، واخطر لحظة ، من حيـاة موسى ..

امام اجمل مفاجأة ، وأسمى مفاجأة ، وأحلى مفاجأة ..

أمام أعظم مِنَّة .. واضخم مِنَّـة .. وأكبر مِنة .. على موسى !

احاول تصويرها ، فلا استطيع . .

واحاول إدراكها ، فأرتد خاستًا وانا حسير !

فباسمك اللهم، ابدأ .. وعليك أتوكل ..

قال تعالى:

﴿ فَلْمَسِعْتَ سِنْيَ فِي أَمَلَ مَدَّ يَنَ وَ ثُمُ جَنْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى ﴾ • •

لبث موسى في اهل مدين ، عشر سنين ..

حياة هادئة ، بسيطة ، على الفطرة ..

ثم اشتاق موسى إلى ارض الوطن ، وإلى اهله بمصر .

فخرج من مدين ، ومعه زوجه ، وأولاده .. والأغنام التي وهبها له الشيح الكبير .

وسارت القافلة الصغيرة في صحراء سينـاء، ووجهتها مصر . .

وفي ليلة شاتية ، رياحها عاتية ، وبردها زمهرير ، ضل موسى طريقه وسلك طريقا غير الطريق السوى .. ثم كانت الشدة ان امرأته، فاجاها الطلق، وجعلت تعماني آلام الولادة.

فاشتد الأمر على موسى ، وجعل يبحث عن سبب من اسباب الدفء في تلك الظلمات الشديدة ، والعواصف الرهيبة ، فلم يجد شيئا يسعفه في هذا السبيل!

وفجأة ، رأى ناراً ، على ُبعد ، تتوقد وتتوهج !

﴿ وَهُلُ أَتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَى . .

﴿ إِذْ رَمَا نَارًا فَقَالَ لَأُهُلَّهِ الْمَكْثُوا إِنِي أَنْسَتُ نَارًا لَعَلَّتِي اللَّهِ مِنْهَا بَقْبَسَ أَو أَجِدُ عَلَى النَّارِ مُدَى ﴾ . .

< وهل اتاك > وقد ثبت وتحقق عندك . .

ا حديث اخيك ..

" موسى " الكليم .. وقصة انكشافه من النار التي احتاج اليها هو واهله ، في الليلة الشاتية المظلمة ، اذكر يا أكمل الرسل وقت ..

﴿ إِذْ رَأَى ﴾ موسى ..

• ناراً ، مطلوبة له لدفع البرودة .. ولوجــدان الطربق في الظلمــة ..

- فقال لاهله ، المحتاجين اليها في تلك الليلة .
- و امكثوا إني آنست ناراً لعلِّي ، أوانس عندها مع إنسان استخبره عن الطريق ، وعن رجوعي نحوكم ...
  - آتیکم منها بقبس ، جذوة نار تصطلون بها . .
    - «أو ، اتخذ منها سراجاً .
- اجد على النار هدى اي مع السراج المسرجة هدى ، طريقا
   موصلا إلى مطاوبنا .

### وفي سورة القصص:

﴿ فَلَمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهَلَهِ آنَسَ مِن جَانَبِ الطُنُّورِ فَاراً قَالَ لَأُعْلَمِ المَكْثُوا إِنِي آنَيَكُمُ نَاراً لَعَلَيْ آتَيكُمُ مِنْها بَخْبَرِ اوْ تَجَذُّو َ قُمْ مِنْ النَّارِ لَعَلَيْكُمُ تَصَطَّلُونَ ﴾ • • منها بخبر او تَجَذُّو قُمْ مِنْ النَّارِ لَعَلَيْكُمُ تَصَطَّلُونَ ﴾ • • •

### قال صاحب اللطائف:

- مضت عشر حجــج ، واراد موسى الخروج إلى مصر .
- و فحمل ابنة شعيب ، وسار باهله متوجهــا إلى مصر .
  - فكان اهله في تسييره ، وكان هو في تسيير الحق.
- ولما ظهر ما ظهر بامرأته من أمر الطلق استصعب عليمه

- الوقت .
- وبینا هو کذلك إذ آنس من جانب الطور ناراً .. أي
   ابصر ورأى ...
  - فكانه يشير الى رؤية فيها نوع أنس.
  - وان الله اذا اراد امراً اجرى ما يليق به .
- ولو لم تقع تلك الحالة لم يخرج موسى عندها بايناس النار .
- وقد توَّهم ــ اول الامر ــ ان ما يستقبله في ذلك الوقت من جملة البلايا .
  - ولكنه كان في الحقيقة سبب تحقيق النبوة .
- فلولا أسرار التقدير ــ التي لا يهتدي اليها الخلق ــ لمـا قال لأهله :
  - ﴿ امكثوا إني أنست ناراً لعلني أتيكم منها بخبر ﴾ .
- ويقال : ألاح له ناراً ، ثم لَوَّحَ له نوراً ، ثم بدا ما بدا ، ولا كان المقصود النار ولا النور .
  - وانما سمع نداء :
  - ﴿ إِنِّي أَنَّا اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..

- والآن . . ندخل الى ما تتبشبش له القلوب ، وتهش له الأفئدة . ويقف العقل امامه ، مشلولاً مغلولاً !
  - ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى
    - ﴿ اني أنا ربنك
    - ﴿ فَاخْلُعُ نَعْلَيْكُ
    - ﴿ إنك بالوادِ المقدس
      - ﴿ مُلُوى ﴾ ا ١٠٠
- فلما اتاها ، فلما أتى موسي النار مسرعـــا، ليرجع اليهم سريعا .
- نودي ، من جانب الشجرة الموقدة عليها النار ، ليقبل اليها ،
   وينكشف منها السر ..
- المتحير في بيداء الطلب ، اطلبني من هذه الشجرة الموقدة ، ولا تستبعد ظهوري فيها ، حتى انكشف لك منها . .
  - ﴿ إِنِّي ﴾ وإن ظهرت على هذه الصورة المطلوبة لك ظاهراً . .
- انا ربك ، ومطلوبك الحقيقي حقيقة ، الذي قد ربيتك بانواع اللطف والكرم وابتليتك بانواع البلاء في طريق المجاهدة ، لتوجه

إليّ فتعرفني ، فالآن قد ارتفعت الحجب والقيود ، وتحققت بمقام الكشف والشهبود ..

فاخلع نعليك واسترح عن الطلب ، بعد وجدان الأرب ،
 وتمكن في مقعد الصدق ..

" إنك بالواد المقدس · عن رذائل الأغيار مطلقا ..

· ُطُوءًى ، اي طويت عنك التوجه إلى الغير <sup>\*</sup>...

وفي سورة القصص :

﴿ فَلَمَّا اتَّاهَا نُودِيَ مِن شَاطَىءَ الوادِ الأَيْمِنِ فِي البُّهَمَةِ المباركةِ مِنَ الشَّهَمَةِ المباركةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إنسي أنا اللهُ رَبُّ العالمينَ ﴾ . .

قال صاحب اللطائف:

• أخفي تعيين قدم موسى على الظنون بهذا الخطاب حيث قال :

د من شاطىء الوادِ الايمنوِ، . .

ثم قال :

﴿ فِي الْبُقعةِ اللَّبَارِكَةِ ﴾ . .

ثم قال:

### و من الشجرة ، ٠٠

• وأخلِق بان تكون تلك البقعة مباركة .

و فعندها سمع خطاب مولاه بلا واسطة ، وأعز الأماكن في العالم مشهد الأحباب.

• ويقال: كم قدم وطئت تلك البقعة ، ولكن لم يسمع أصحابها بها شيئًا!

وكم ليلة جنّت تلك البقعة ولم يظهر من تلك النار فيها
 شعلة !.

\* ويقال : شتان بين شجرة وشجرة ؛ شجرة آدم عندها ظهور محنته وفتنته ، وشجرة موسى وعندها افتتاح نبوته ورسالته!

• ويقال : لم يات بالتفصيل نوع تلك الشجرة ، ولا يدرى ما الذي كانت تثمره ؟

بل هي شجرة الوصلة وثمرتها القربة ، وأصلها في أرض المحبة ،
 وفرعها باسق في سماء الصفوة ، وأوراقها الزلفة ، وأزهارها تنفتق
 عن نسيم الروح والبهجة .

- فلما سمع موسى تغَّير عليه الحال .
  - ففى القصة : أنه 'غشى عليه .
- وأرسل الله الملائكة اليه ليروِّحوه بمراوح الانس.
- وهذا كان في ابتداء الأمر ، والمبتـدىء مرفوق به ، .
  - ﴿ وَأَنَا اخْتُرْ تُسُكُ فَاسْتَمِيعٌ لِمَا مُوحَى
    - ﴿ إِنَّتِي إِنَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِنَّا
      - ﴿ فاعتباداني
      - ﴿ وَأَقَمْ ِ الصَّلَاةُ لَذَكِرِي ٠٠
- ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ أَنْيَةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُحْرَى كُلُّ نَفْسَ بَمَا تَسَسُّمَى ٠٠
- ﴿ فَلَا يَصِدُنَنَكَ عَنْهَا مِنْ لَا أَيُوْمِنُ بِهَا وَاتَنْبَتَعَ هُوَاهُ ۗ فَتَرَدَى ﴾ [٠٠
- و لم يبق لك احتياج إلى الاستكمال والاستهداء . . وبعد وصولك إلى مقام الكشف والشهود . .
- انا اخترتك واصطفيتك من بين المكاشفين للتكيل والرسالة على الناسين التوجه إلى مجر الحقيقة .. فعليك التوجه إلى الاهتداء .. والتجنب عن الميل إلى مطلق الهوى ..

- · فاستمع · واقتصر في إرشادك ورسالتــــك ..
- لا يوحى اليك من مقام جودنا .. ولا تلتفت إلى الأهواء الفاسدة .. حتى لا تضل أنت بنفسك .. ولا تضلهم عن السبيل .. فبلغ إلى الناس نيابة عني ، وحكاية مني ..
- إنني أنا الله الواحد الاحد .. الفرد الصمد ، المحيط بجميع مراتب الاسماء ..
  - « لا إله » ولا جامع لجميع المراتب ..
- إلا أنا ، بجميعها .. المحيط بكلها .. المستحق للإطاعة والانقياد ..
- فاعبدني ، انت حق عبادتي ، فأحسن الادب معي ، وتخلق
   باخلاقي ...
  - وأقم الصلاة وداوم بجميع الاعضاء وإلجوارح ..
- لذكري "أي توجه نحوي بعموم اعضائك وجوارحك .. لتذكرني بها .. وتشكرني بجميعها .. حتى انكشف لك من كل منها .. بحبث كنت سمعك وبصرك ويدك ورجله إلى غير ذلك .. من سائر جوارحك وآلاتك .. حتى قهمت قيامتك الكبرى .. وقمت بين يدي المولى .. وتمكنت في جنة الماوى .. عند سدرة المنتهى .. التي ينتهي ويرتقي اليها عروجك في الصعود والارتفاع ..

- ثم قال سبحانه .. تعليماً لعباده .. وحثاً لهم على طلب الانكشاف التــــام .
- " إن الساعة ، أي ساعة الانكشاف التام، الذي لم يبق معـــه ودونه الطلب .. مثل انكشافـك يا موسى ..
- آتية ، حاصلة .. حاضرة .. لكل احد من الناس ، دائمًا في كل آن لكن ..
- أكاد أخفيها ، اي أقرب حسب حكمتي .. إن أخفي ظهورها
   لهم وإطلاعهم عليها ..
  - التُجزي وتتمكن ..
  - "كل نفس ، بمرتبة من المراتب الإلهية ..
- \* بما تسعى \* أي بحسب ما تجتهد فيه ، وتكتسب من امتشال الأوامر واجتناب النواهي . الجسارية على السنة الرسل . لئلا يبطل سرائر التكاليف . وأحكام الشرائع . وإذا كان الأمر كذلك . .
- فلا 'يصدَّ نَك عنها ، ولا يصرفنك عن الامر بالانكشاف التام اعراض ..
- · مَن لا يؤمن بها ، تقليداً ، حتى يطلبها تحقيقاً ، بل قـــد أنكرها واعرض عنهـــا.

- واتبع هواه ، المضل إياه ، في تيه البعد والحرمان ..
- « فتر ْدَى ، انت وتهلك ، بمتابعته في بيــداء الجهل والخذلان ، .
  - انتهى ما قاله صاحب " الفواتح الإلهية " في تفسير الآيات !
  - فماذا عند أهل الكتاب، في تصوير ذلك المشهد المقدس؟!
    - قسالوا .
  - وظهر له ملاك الرب بلهيب نار ، من وسط 'عليشة
  - د فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار ، والعليقة لم تكن تحترق .
    - فقال موسى : أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظم -
      - « لماذا لا تحترق العليقة ؟!
- « فلما رأى الرب أنه مال ليتظر ناداه الله من وسط العلية-ة وقال موسى موسى ،
  - ر فقال مأندا -
  - د فقال . لا تقترب الى هينا .
  - اخلع حذاءك من رجليك .
  - , لأن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة .
  - د ثم قيال : أنا إله أبيك ، إله ابراهيم ، وإله اسحاق ،

#### وإله يعقوب .

### ر فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله ۽ ٠٠

هذا شيء مما ورد عند اهل الكتاب .. عن هـذا المشهد الخالد! وأقول .. ليس لي قول في مثـــل هذه الامور .. التي تعلو على العقول !

وانما بثثت امام عينيك الآيات ، ونشرت تحت ناظريك التفسيرات ..

ثم الله يتولاني ويتولاك ..

فلعلك تفهم ما لم أفهم!.

أو تعلم مـــا لم أعلم!



## ﴿ ومَا يَلكُ ..

بيمينيك ..

یا 'موسی ﴾ ؟!

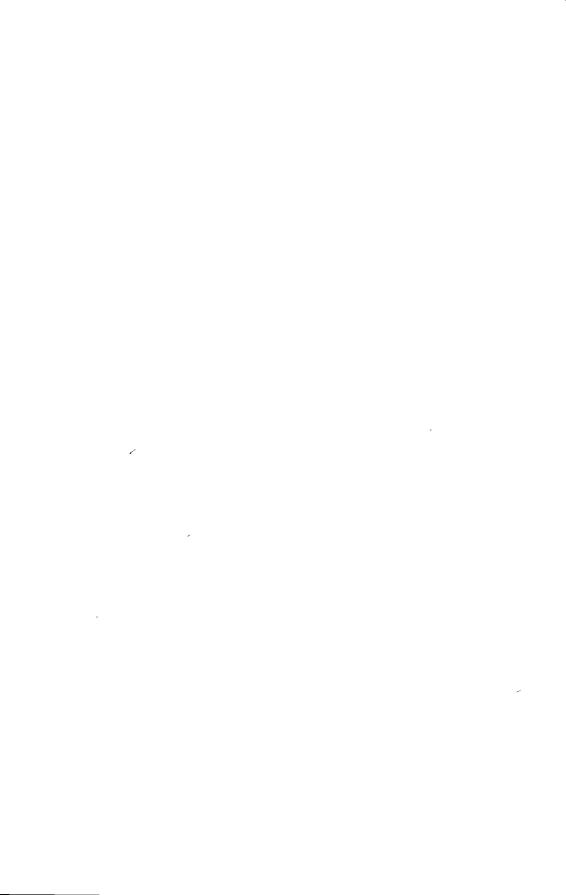

### منظر .. من المناظر الالهية ..

فيه تلطف .. بلغ من الجمال .. جمالاً ليس كمثله جمال!

### انظر :

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لَأُهُلَهِ إِنِي أَنْسَتُ نَاراً سَآتَيْكِم مَنْهَا بَخْبُرُ اللَّهِ مِنْهَا بَخْبُرُ اللّ او أَتَيْكُم بُشِيهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُم تَصْطَلَلُونَ . . .

﴿ فَلَمَا جَاءُهَا 'نُودِيَ أَنُ 'بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْ َلَمَا وَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . .

﴿ يَا 'مُوسَى انتُهُ انا اللهُ العَزَيْزُ الحَكَمُ ...

﴿ وَأَلَىٰ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهَرُّ كَأَنَهَا جَانٌ وَّلَى مُدْبِراً وَلَمَ يُعَقِّبُ يَا مُوسَى لَا تَنْخَفُ انِّي لَا يَخْافُ لَدَيِّ المُوسَلُونَ .

﴿ الا \* مَن ظلمَ ثُم بدالَ 'حسننا بعد السومِ فاني غفور" رحم ﴾ . . .

- غاية التلطف .. وغاية التنزل ..
- م إذ قال موسى » حين قال موسى ..
- لأهله » وهو في مسيره من مدين إلى مصر .. وقد آذاهم
   برد ليلهم ..
  - ﴿ إِنَّى آنست ناراً ، ابصرتها .. واحسستها ..
    - « بشهاب قيس » شعلة نار ..
      - « فلما جاءها » أتاها ..
    - < نودي <sup>،</sup> يا موسى ..
- أن 'بورك من في النار ' قد س .. ( من في النــــار و من
   حولها " وكانت النار نور رب العالمين في الشجرة .. فعنى بذلك :
  - نفسه ــ عز وجل ــ
    - من حولها ، حول النار من الملائكة .
    - وسبحان الله ، تنزيها له .. عز وجل ..
      - إنـه أن الشأن والأمر ..
        - أنا لله العزيز الحكيم،
- كانها جان ، كانها حيَّة عظيمة ، والجان جنس من الحيات
  - معروف ..

- و ولُّسي مدبرًا ، هاربا خوفاً منها ..
- ولم 'يعقّب » لم يرجع ، من قولهم : عقّب فلان : إذا رجع على عقبه إلى حيث بدأ ..
  - لديَّ » عندي . .
  - المرسلون ، رسلي .. وأنبيائي ..
- إلا من ظلم منهم فعمل بغير الذي أذرن له في العمل به ،
   لا 'يخيف الله الانبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم..
- مثم بدَّل 'حسنا بعد سوء ' يقول : فمن أتى ظلما ، وركب ماثما من خلق الله ، ثم تاب من ظلمه ذلك وأناب ...
- فـــإني غفور رحيم، فإن الله ساتر عليه بعفوه ، رحيم به .
- يقطع موسى .. لامرأته وأولاده .. سآتيكم منها بخبر .. أو بشهاب ؟!
- اما أجد عندها أخباراً تنفعنا في رحلتنا ، وترشدنا إلى طريقنا . . أو آتيكم بشهاب ، بشعلة منها ، لعلكم تصطلون ، تستدفئون من هذا الزمهرير الشديد !
- لم يخطر بباله قط ، أن الامر يعدو ذلك ، انها مجرد نار أشعلها

بعض الناس في الصحراء!.

وهذا جمال المفاجأة العظمى ا

ثم كانت اجمل مفاجأة:

﴿ فَلُمَا جَاءُهَا 'نُودِيَ ﴾ ٢!٠

كيف كان النداء . . وكيف كان الصوت؟

لا .. كيف . ان الله بناديه ..

لا يعلم ذلك إلا الله .. ولم يذق هذا المذاق .. إلا موسى !

﴿ 'بُورِكَ مَن فِي النار

﴿ وَمَنْ حَوَمًا ﴾ ١١٠

تباركت .. أنا .. وتعاليت !

وبوركت . . يا موسى !

﴿ وسُبْحان اللهِ ربِّ العالمينَ ﴾ ١٠.

الله ؟! يقدس نفسه . ويسبح نفسه ؟!

وموسى .. يسمع .. ويسمع ..

وَيَرِقَى .. ثم يرقى .. ثم يرقى .. إلى ما شاء الله له أن يرقى ..

وُيقرَّ ب. ثم ُيقرب .. ثم يقـرب ..

﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانَبِ الطُّنُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبِنَــاهُ عَبِيًّا ﴾ . .

وناديناه .. وقرَّ بناه ١٤

تأمّل .. لمَّا ناديناه .. قربناد ؟!

انه يُقرَّب ، ثم يقرب ، ثم يقرب ، إلى ما شاء الله!

 أنجييًا • مناجياً . . روى أن الله عز وجل أدناه حتى سمع صريف القلم !

منظر ، بلغ من الجمال منتهاه ..

إن موسى .. 'يبدُّل .. غير موسى قبل النداء ..

انه يصنع صناعة أخرى!

ثم مسادًا ١٢ ثم ندخل إلى منظر جميل جميل ..

﴿ وَمَا تَلُكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ ١١٠.

سؤال .. فيـــه تنزُّل .. وتلطف .. عجيب !

ثم انظر .. الى بشرية موسى :

- قال .
- ﴿ هِيَ عَصَايَ
- ﴿ أَتُوكًا عَلَيْهَا
- ﴿ وَاهْشُ بِهَا عَلَى غُنَمِينِ
- ﴿ وَلِيَ فَيِهَا مَآرِبُ أَخْرَى ﴾ ١٠٠

موسى . . يشرح مـوضوع العصا ؟!

" وأهُش بها على غنمي " أضرب بها الشجر ، فيسقط ورقها ، فترعاه غنمي .. يقال منه : هش فلان الشجر ، يهُش هشًا ؛ إذا اختبط ورق أغصانها فسقط .

- « مآرب <sup>4</sup> حاجات ، ومنافع . .
- قرر موسى انها عصا . قطعة خشب ..
  - ثم كانت مفاحاة أخرى ..
  - ﴿ قَالَ القِبِهَا يَا مُوسَى ﴾ ١٤٠
- أمر في .. لا يدري موسى .. مـــا المراد منه ؟!
  - وفي سورة النصل:
  - ﴿ القِ عصاكَ ﴾ ١٠٠٠

وعلى هـذا يكون: القِها..يا موسى.. ألق ِ عصاك .. ثم مـاذا ؟!

### ﴿ فَالقَامِا ﴾ ١٠.

فوراً .. القاها .. إلى الأرض ..

ثم ماذا ؟! ثم ما لم يخطر على قلب موسى ؟!

﴿ فَاذَا هِي حَيَّةُ تَسْمَى ﴾ ١٠.

فإذا ؟! فوراً ، بمجرد ان القاها ، انقلبت . .

حيَّة ، كائنا حيّا ، ثعبانا ضخما ...

· تسعَى · تتحرك سريعا ، وتهتز كاقوى مـا يكون اهتزاز الحيــاة !

والإشارة الى ذلك . . في قــــوله :

﴿ فَلَمَا رَأَهَا تَهْتُونُ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ . .

تهتز ؟!

تعبير .. ليس كمثله تعبـــير ؟!

تهتز .. بكل ما يتصور من حيوية ونضارة وغضارة .. حيّة أتم حياة ، كأنها جان .. تثير الرعب والفزع فيمن رآها .. فكيف

- بمن رآها فجأة ..
- فلما رآها ، كانت مفاجأة ارهبت وارعبت موسى . .
- ولَّى مُدْبِراً اطلق ساقيه ، وهرب منها خــائفا أشد الخوف ..
  - ولم 'يعقب' ، ولم برجع .. ولم يفكر أن يرجع ؟!

منظر غريب ، ولكنها البشرية ، اذا فوجىء الإنسان بشيء لم بره من قبل ، ذُعر ذعراً شديداً ..

فلا غرابة ، أن يولى موسى هارباً ، خائفاً مما يرى !

ثم ماذا ؟! ثم اجمل منظر من مناظر اللطف والملاطفة :

- ﴿ يَا مُوسَىٰ ﴿ اقْبَالُ
- ﴿ وَلَا تَخْفُ ﴾ !.

- فینادیه ۱۰۰ ربه : یا موسی ۱۰۰
- وموسى .. لا يفكر أن يرجع !
  - أقبيل .. ارجع .. 'مقبلا ..

- ولا تخف .. من هذه الحيـــة التي أفزعتك .. ﴿ انك من الأمنعن ﴾ ..
- انت عندي .. وفي حضرتي ، ومن كان عنــدي ؟! ﴿ انِّي لا يَجَافُ لدي المرسلونَ ﴾ ١.
  - ثم ماذا ؟! ثم مفاجأة أعجب من سابقتها ...

قال :

﴿ خَدُما ﴾ ١١٠

'خذها ؟! أنا آخذها، انا اجترىء على امساك هذا الجان الذي يهتز اهتزازاً ؟!

- ولا تَخْمَف ، المسكمها يا موسى ، لا تخف منها ..
  - سنُعيدُها سير َتها الأولى كهيئتها الأولى ..

وأمسك موسى بالحيَّة .. فإذا بها في يده فوراً .. كا كانت ! وجعل موسى يتامل ما في يده ، إنها عصاه .. التي يعرفهـا جيــداً !

ثم ماذا ؟!

# ﴿ أُسلُكُ بَدك ..

ني جنبيك ..

تغرُج بيضاء ٤٠ ؟!

### مفاجأة أخرى ..

- ﴿ اسْلَنْكُ يَدْكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِن غَيْرِ سُوء
  - ﴿ وَاضْمُمُ اللَّهُ جَنَاحُكُ مِنَ الرَّهُبِ
- ﴿ فَذَانِكَ 'بُرِهَانَانِ مِن رَبُّكَ إِلَى فَرَعُونَ وَ مَلاهِ انْهُم كَانُوا قوماً فَاسِقِينَ ﴾ . .
  - ( اسلُك ) ادخيـل ..
  - ( يدك في جيبك ) في جيب قميصك ..
    - (تخرج بيضاء) خرجت كالمصباح ..
      - ( من غير سوء ) من غير أذى . .
  - ( واضُم اليك جناحك ) الذراع هو الجناح . .
  - ( مِن الرَّهب ) من الخوف ، والفرَّق الذي قد نالك ..

( فذا نِكَ برهانان ) يعني تحويل : العصاحيَّة ، ويده بيضاء ، هما برهانان وآيتان :

وفي سورة النمل:

﴿ وَادْخِيلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بِيَصَاءُ مِن غَيْرِ نُسُوهُ ﴿ وَادْخِيلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيَصَاءُ مِن غَيْرِ نُسُوهُ ﴿ فِي تَسْمَ آيَاتِ إِلَى فَرَعُونَ وَقُومِهِ إِنَّهُم كَانُوا قُومُا فَاسْقِينَ ﴾ . . .

( في تسع آيات ) يقول : فهي آية من تسع آيات أنت بها مرسل ..

قـالوا: دهي التي ذكر الله في القرآن:

العصا ، واليد ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والطوفان ، والدم ، والسنين ، والطمس الذي اصاب آل فرعون في أموالهم ،

وفي سورة طـه :

﴿ وَاصْنَمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاهِ لِكَ تَخَرُّجُ الْمِيضَاءَ مِن غَيْرِ سُوءِ آيَةٌ أَخْرَى •

﴿ إِنْوِيَكَ مِن آيَانِنَا الْكُنْبِرَى ﴾ • •

- ( واضمُم يدك إلى جناحك ) ضعها تحت عضدك . .
  - ( من غير سوء ) من غير داء . .
- (من آیاتنا الکبری) من أدلتنا الکبری علی عظیم سلطاننـا وقدرتنا .. أي من عجـائبنا ..

وبعد .. منا هذه الآية الأخرى .. وكيف كانت ؟!

أمره الله .. أن 'يدخل يده من فتحة قميصه التي حول الرقبة .. أن يدخلها تحت ذراعه الآخر .. ثم يخرجها .. فاذا هي بيضاء ..

أي فاذا هي نور ، يتشعشع ، ويأخذ بالأبصار ..

منظر جمیسل ، ید موسی ، تحولت إلی نور شدید ، له إشعاع باهر !

ولكن الأعجب ، أن يد موسى سليمة ، لم تحترق ، ولم يحدث لها اي أذى : (من غير سوء ) !.

كيف هذا ؟!

﴿آیة اخری، ا

فذا نِك .. برهانان ؟!

برهانان ؟! دليلان ..

كانه يراد ان يقال : يا أيها الفرعون ، لقـد خوَّفت شعبـاً باكمله ..

أرهبته ، وأرعبته ، وسخَّرته ، واستعبدته ، واحتقرته ، وذبحت أبناءه ، واستحييت نساءه ، وفعلت به الأفاعيل ..

أيها الفرعون . . خوَّفت عبادي ، وأرهقتهم ، وعذبتهم . .

لأخيفتُّك ، خوفا لم يخطر على بالك . .

فذا نِك برهانان .. من ربك .. إلى فرعون ..

البرهان الأول .. العصا .. تنقلب إلى ثعبان ..

هذا الثعبان سيخيفك يا فرعون ..

وسوف تفر هـاربا أمامه .. ثعبان واحد .. يخيف الإله الكاذب .. فأبن قوتك .. وأبن جبروتك ؟!

البرهان الثاني .. ظهور شيء من حقيقة موسى .. أمــــام أعينكم ..

إن حقيقة موسى .. أنه نور .. مغطى بجسد ..

سنرفع الغطاء عن جزء من جسده .. عن يده فقط .. فتظهر الحقيقة من ورائها .. يظهر النور ..

وهذا النور .. أعلى وأقوى من نور الشمس .. وسوف تبصرونه

باعينكم .

لتعلم أيها الفرعون الدعيّ .. أنك تتعالى .. على موسى .. وأنت أقل من أن تكون له خادماً !

أيها القائل:

« أَمْ انَا خَيْرُ مِنْ هَـذَا الذِّي هُو مَهِينُ وَلَا يَسْكَادُ يُبِسِينُ » ؟!.

كبرت كلمة تخرج من فمك ..

بل انت المهين .. ولسوف تعلم !.

## ﴿ اذَهبا ..

إلى فِرْعَوْنَ ..

إِنَّهُ كَطْفَى ﴾ ؟!



#### صدر الامر الاعلى:

﴿ انْفَتِ إِلَى فَرَعُونَ اللَّهُ طَغْمَى ﴾ ا

ها هنا .. اصبح موسى .. رسولاً ..

لقد انتقل من نبي .. إلى نبي رسول ..

﴿ وَاذْكُرْ ۚ فِي الْكُنَابِ مُوسَى انْهُ ۚ كَانَ ۖ مُخْلُصًا

﴿ وكان رسولا نبيتًا ﴾ . .

قبل هذه اللحظة .. كان نبيًّا ..

﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانَبِ الطُّورِ الايمِن وَقَرَّبُنَاهُ نَجِيبًا ﴾ . .

هذه المرحلة .. صار فيها موسى نبيًّا ..

أما حين قال له ( اذْهب ) فقد صار فيها رسولاً ..

240

والآن صار موسى :

#### ﴿ رسُولًا نبيتًا ﴾ ٢٠٠

لقد بدأت المهمة الكبرى ..

لقد بدأت الشجرة الطيبة تؤتى اكلُها!

واحس موسى على الفور .. ضخامة المهمة .. وجسامة الأمر القادم اليه .. فناداه :

#### و قال:

#### ﴿ رب اشوح لي صدري ﴾ ٠٠

وسع لي قلبي .. بحيث لا يخطر ببالي خوفاً من العدو ..

#### ﴿ وَيَمْتُو ۚ لَيُ أَمْوِي ﴾ • •

وسهل لي أمري هـذا .. بحيث لا أضطرب في التبليغ .. ولا استوحش من جاء فرعون وشوكته ..

#### ﴿ وَاحْلُـٰلُ 'عَقَدَةً مِن لَسَانِي ﴾ ٠٠

وارفع .. لكنة عارضة من مهابة العدو .. سيا هـذا الطـاغي المتجبر ، مع أن اللكنة خلقية لي ..

#### ﴿ يَفَقَهُوا قُولِي ﴾ ٠٠

وغرضي منه ..

### ﴿ وَاجْمُلُ كُمِّ وَزِيرًا مِن اللَّهِ ﴾ . .

- و ، بعدمـــا وفقتني لأداء رسالتك يا ربي . .
- اجعل لي وزيراً ، ظهيراً يصدقني في أمري ويعينني عليه ..
   ولا تجعل ظهيري من الأجانب لقلة شفقتهم وعطفهم علي .. بل
   اجعل ظهيري يا ربي ..
  - من اهلي ، واقربهم لي .. وأولى بمعاونتي هو ..
    - ﴿ هارونَ اخي ﴾ . .

إذ هو أخي الأكبر ·· بمنزلة أبي في الشفقــة ·· ومتى جعلت أخي هارون ظهيري ووزيري ··

#### ﴿ اشدُهُ به أزري ﴾ . .

وقو بسببه، واحكم بإقامته يا معيني ..

• أزري • ظهري ..

#### ﴿ وَاشْرُكُهُ ۚ فِي أَمْرِي ﴾ . .

- \* و الا يتحقق تقويته على حقيقة .. إلا بعد اشتراكه معي في أمر الرسالة .
  - اشركه بلطفك يا ربي . .

« في أمري ، ورسالتي ، بان تكشف انت بلطفك عليه .. حقيقة الأمر والتوحيد ، كا كشفت لي ليكون هو ايضا من المكاشفين الموقنين بوحدانيتك ، ومن الممتثلين باوامرك ، المجتنبين عن عن نواهيك ، وإنما سالتك يا ربي الاعانة باخي ..

#### ﴿ كِي 'نسبَّحَلُك كثيراً ﴾ ١٠

ونقدس ذاتك عما يليق بشانك تقديسا كثيرا ..

### ﴿ ونذكرَك كثيرًا ﴾ ٠٠

ونناجي معك بذكر أسمائك الحسنى، وصفاتك العظمى ذكراً كثيراً .. وكيف لا نسبحك ونــذكرك ..

﴿ إِنْكَ كُنْتَ بِنَا بِصِيرًا ﴾ • •

و انك ، بذاتك وأسمائك وأوصافك قد . .

• كنت ، محيطا ..

بنا بصيراً لعموم أحوالنا . .

وعلى الفور .. كانت المنة ، وكانت الاستجابة :

﴿ قَالَ قَد أُوتِيتَ 'سُولُكَ يَا 'مُوسَى ﴾ ا

- قد آتیناك یا موسى .. كل ما سالت ..
- قال، تعالى .. رفقا له .. وامتنانا عليه .. لرجوعـه نحوه
   بالكلية ..
- « قد اوتیت 'سؤلك ، ونعطیك عموم مسؤولك ، وقد حصل لك جمیع مطالبك ، لتوجهك الینا ، ورجوعك الینا .. یا موسى ، كیف ..
- ولقد ، انعمنا عليك من قبل حين لا ترقب لك ولا شعور بأن ..
  - مننا عليك ، من وفور ورحمتنا وشفقتنا عليك ؟!
     قد أوتبت مؤلك يا موسى ؟!
    - لك يا موسى .. كل ما شئت .. وكل ما سالت!
- سنشرح لك صدرك . . فلا يضيق ، مها قابلت من الصعاب . .
- وسنيسر .. لك ، أمرك .. مهما وضعوا في طريقك من السدود والقيود والمقاومة .
- وسوف نحُـُل عقدة من لسانك، ونؤتيك فصاحة وبلاغة تبهر السلمعـين.
- وسوف نجعل ، لك ، وزيراً من أهلك .. هارون أخاك ، وسوف

نشد به ظهرك ، ونشركه في أمرك ..

﴿ قَالَ سَفَشُدُ عَصَدُكَ بَاخِيكِ وَنَجَمَلُ لَكُمَا 'سَلَطَافَا فَلَا يَصَلُونَ البِيكَا بَأْيَاتِنَا انتَهَا وَمِن اتَسْبَعِكُمُا الْعَالِبُونَ ﴾ • • •

هكذا ، اعطاه اكثر مما سال ..

شد عضده باخیه ، هذا آخر مطلب لموسى .

ثم زاده ما لم يخطر على باله .

ونجعل لكما سلطانا ، قوة قاهرة ، تمنعهم ان يصلوا اليكما . . بقتل أو اهلاك . .

ثم زاده البشرى ، بانهما وكمن وراءهما ، في النهاية ، بل ومن البداية الغالبون .

وهذه بشرى خطيرة ، كانت الأمور قبل هـذا ، قوم موسى أذلاء ..

وفرعون فوقهم غالب قاهر ، والآن ستنعكس الأوضاع ، موسى ومن اتبعه الغالبون ، وفرعون وقومه المغلوبون ..

هناك تحول خطير!

ثم مــاذا ؟! ثم صدر الأمر الأعلى ، إلى الاثنين .. موسى وهـارون ..

- ﴿ الْعَلَى الْتَ
  - ﴿ والحوك
- ﴿ بَآيَاتِي وَلَا نَنْبِينَا فِي ذَكِرِي ٠٠
- ﴿ الْعَبَّا الَّى فَرَعُونَ انَّهُ طَغَّى ٠٠٠
- ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا لَمُلَّهُ يَتَذَكَّنَو ۗ اوْ كَيْخَشَّى ﴾ ••

فماذا كان جوابهما ؟!

﴿ قَالَا رَبُّنَا انْنَا نَخَافُ انْ يَفُرْطُ عَلَيْنَا اوْ أَنْ يَطَفَّى ﴾ •

أن يفرط علينا ، ان يبادر كعادته وجبروت الغاشم ، إلى الاعتداء علينا فوراً ، ويامر بقتلنا ، وأمره لا يقاوم .

او أن يطغى ، او يزداد طغياناً على طغيانه ، فيصب إجرامه على بني إسرائيل ، اكثر مما هم فيه من عذاب !

﴿ قَالَ لا تَحْافًا

﴿ انني ممكنًا

﴿ اسمع وارى ﴾ ا...

لا تخافا .. بعد الان . فلا وزن لإفراطه ، ولا وزن لطغيانه .. إنني معكما ١٤ أسمع وأرى .. لقد تغير كل شيء ، ومن كان

الله معه .. فكل شيء معه !

ثم صدر الأمر الأعلى اليهما .. بتحديد المهمة:

﴿ فَمَاتِياهُ فَقُولًا

﴿ انا رسولا ربتك

﴿ فَارْسِيلُ مَعْنَا بِنْهِ اسْرَانِيلُ

﴿ وَلا 'تَعَذُّ بَهُم

﴿ قد حِنْناك بآبة ِ من ربُّكَ

﴿ والسلامُ على من اتسبع الهُلدَى ٠٠

﴿ انا قد أُوحِيَ الينا أنَّ العذابَ على مَن كَــَـذَبَ و تُولَى ۗ ﴾ • •

تحديد دقيق ، على الغاية من الدقة . .

وتخطيط كامل للمهمة ، وكيفية أدائها...

ماذا يقولان لفرعون ؟!

الهدف من المقابلة ؟!

المطلب الرئيسي لهما؟

والمطلب هو :

﴿ أُرْسِلُ مَعْنَا بِنِي اسْرَانِيلَ ﴾ ٠٠

اطلق يا فرعون هذا الشعب ودعه يخرج من بلادك .

﴿ وَلَا تُعَدِّيمٍ ﴾ . .

ارفع يدك عنهم .. فلا 'سخرة بعد اليوم .. ولا اضطهاد .. ولا تعذيب !

لقد دقت ساعة الخلاص!

وها هو .. النبي الرسول .. البطل .. يستعد لقيادة المعركة .. أكبر معركة في التاريخ !

وها هي إشارة الانطلاق .. تدوي في الافاق:

﴿ فَاتِينَاهُ ﴾ ...

## ﴿ يَا فِرْ عُونُ \* ..

إني ٌ رُسول ٌ..

مِن رَّبِ " العالمين ﴾ ؟!

#### ها هو فرعون ..

يجلس على كرسيه .. كرسي عرشه ..

عن يمينسه الأمراء والنبلاء..

وعن يساره هامان والوزراء..

وها هو موسى ، وهارون .. يدخلان إلى قاعة العرش ..

ونظر فرعون إلى موسى وهارون ، في استعلاء..

ففاجــاد موسى :

﴿ يَا فَرَعُونُ ﴾ ١٤.

فغضب فرعون، كيف يجرؤ هذا على مخاطبته هكذا ؟! فاستمر موسى :

﴿ أَنِي ۗ رَسُولُ مِن رَّبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ [...

فازداد فرعون غضبًا على غضب !.

فواصل موسى كلامه :

﴿ حقيق على أن لا أقولَ على إلله الله الحق ﴿ وَقَدْ جَلَتُكُم ببيِّنةٍ من ربِّكُم ﴾ ٠٠

قال فرعون في احتقار لموسى شديد:

ومــاذا تريد ؟!

قال موسى :

و فار سیل همیمی بنی اسرائیل که ۰۰

فقهقه فرعون عــالياً وقال: لو قالها غيرك ؟!

ثم نظر إلى موسى في استخفاف وقال:

﴿ الْمُ 'تُرَبُّكَ فَيِنَا وَلِيدًا وَلَبِيثُتَ فِينَا مِن 'عَمُرك سنين ﴾ ١٠

آلان تانينا رسولاً ؟!

ثم قال فرعون لموسى :

و فعلنت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ﴾ ١٠٠٠ فجأة انقلبت من كافر ١٠ إلى رسول ١١

هنالك قال له موسى:

﴿ قَالَ فَعَلَتُهُمَا اذَا وَأَمَا مِن الضَّالِينَ ﴾ • •

فقــال فرعون : وما الذي قَلَبك من مجرم قــاتل ·· إلى نبي رسول ؟

ثم غمزه غمزة قاتلة:

ولماذا فررت يا موسى من البلاد ؟ خوفاً من القتل الذي كان مقسرراً لك . . اليس كـذلك . .

فقال موسى:

﴿ فَرَرْتُ مَنكُم لَمَا خَفِيْتُكُمْ ﴾ ..

فقاطعه فرعون: إذا كنت قاتلاً .. فاراً من حكم الإعدام؟ قـــال موسى :

﴿ فوهب لي رَبِّي 'حكماً وجعلني من المرسلينَ ﴾ . .

فقهقه فرعون قــائلا : هكذا ؟! من قاتل مجرم .. إلى نبي رسول .. هذا شيء جميل ..

فقـال موسي :

﴿ وَتِلْكَ نَعْمَةٌ مُنْشَهَا عَلِيٌّ ﴾ ؟

قال فرعون : نعم نعمة أمُنها عليك .. كان ممكنا جدا .. أن أصدر أمري بذبحك بمجرد التقاطك من الماء .. شانك شان الالاف التي ذبحتها ..

ثم ثار فرعون وقال: الآيام تؤكد لي .. أن خير وسيلة لمعاملتكم يا بني إسرائيل .. هو الذبح والإبادة .. الان تأتينـــا رسولاً .. ولو قد ذبحتك وليداً .. لاسترحت من ثرثرتك من يومها ؟

فقال موسى : أمِن أجل أنكم ربيتموني وليدا .. تستحلون استعباد شعب باكمله وتسخيره وتعذيبه .. ما علاقة هـذا بذاك ؟

#### ﴿ أَنْ عَبِدُتُ بَنَّى اسْرَائِيلٌ ﴾ ؟

ثم نظر فرعون إلى هارون في استخفاف وقال : وما شانك أنت الآخر .. أرسول أنت كذلك ؟.

فقال موسى وهارون :

- ﴿ انسًا رسولا ربُّك ٠٠
- ﴿ فَأُرْسِلُ مَعْنَا بَنِي اسْرَائِيلَ • وَلَا تُعَذَّبُهُمْ ﴾ •

فضحك فرعون وقال: أنت أيضاً .. يا هارون صرت رسولاً .. هذا شيء يثير الضحك ..

ثم قال لهما:

﴿ قَالَ : فَمَن رَبُّكُمُ إِيا مُوسَى ﴾ ٢٠.

وكان بين القمتين .. قمة النور .. وقمة الظلمات هذا الحوار الخالد :

فرعون : قمن ربتکنما یا موسی ؟

موسى : ربتنا الذي اعطى كل شيء تخلقه ثم هدى .

فرعون : فما بال القرونِ الاولى ؟

موسى : علمتها عند ربي ٠٠ في كتاب ٢٠٠ لا يَصِبلُ ربي ولا يَنسى ٠٠.

: الذي جعل لكُمُ الارضَ مهندًا . . وسلـَك لكم فيها سُبُلا . . وأنزلَ من الساءِ ماء فأخرجنا به أزواجا من فهات شتى .

: كَيْلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ٠٠ انَ ۚ فِي ذَاكَ لَآيَاتِ لَأُولَى النَّهْبَى ٠٠

: منها خَلَــَقناكم ٠٠ وفيها 'نعيد'كم ٠٠ ومنها 'نخرج'كم تارة أخرى ٠

وفي سورة الشعراء :

فرعون : وما رب العالمين ؟

موسى : رب المهاوات والارض وما بينها ان كنتم موقنين •

فرعون : [قال لمن حواكه ] الا تستبعون ؟!

موسى : رئبكم ورب ابانيكم الاوالين ٠٠

فرعون : ان رسولكمُ اللبي أرسِل اليكم لجنون من

موسى : ربُّ المشرق ِ والمفربِ وما بينهُما ان كنتم تعقلون َ •

هذا جانب مما دار بين القمتين ..

ومما يثير التامل .. سخرية فرعون القاتلة حين تهكم بموسى في ازدراء وقال لمن حوله:

#### ﴿ الا تستبعون ﴾ ١٠

ثم زاد تهكه واحتقاره لموسى حين أعلن إلى الجميع

﴿ ان رسولكُـُم ُ الذي أرسِلَ اليكم لجنون ﴾ • •

رسولكم أنتم .. أما أنا ففوق هذه الهذبيانات وهـذا الجنون .. والجنون فنون !.

وكان حواراً خالداً .. إلى يوم القيامة ..

حواراً .. بين أقصي الحق .. يمثله موسى .. نبي الله ورسوله .. وأقصى الباطل .. يمثله فرعون .. دعيّ الربوبية .. ودعيّ الألوهية !.

موسى .. يتكلم باسم الله .. الذي أرسله ..

وفرعون .. يتكلم من الوجه المضاد .. من الباطل ..

ورغم أن موسى حدَّد لفرعون الموضوع في أمرين اثنـين .. إني رسول من رب العالمين .. فارسل معي بني إسرائيل ..

ورغم وضوح الموضوع .. فــــإن فرعون رفض رفضا باتاً كلا الأمرين .

فلا هو يعترف برب العالمين .. بل يتهكم من الفكرة :

﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠

من هو هذا الذي تسمونه رب العالمين..

ولا هو سيطلق بني اسرائيل ..

فإنهم عبيده .. وهو سيدهم .. وله أن يفعل بهم الأفاعيل ! إلا أن الموجة التي أطلقها موسى .. أحدثت اضطرابا في أعصاب فرعون ..

فنظر في الحاضرين . . كا ينظر الأسد إلى فريسته حين يعزم على

افتراسها ..

فازداد الحاضرون رعبـــا.

ثمنادى : هامان !!.

فانتفض هامان قامًا .. ثم سجد بين يدي فرعون .. وهو يترنم بتمجيده وتقديسه ..

فأصدر فرعون اليه أمراً . . هو أعجب أمر . . يصدر عن حاكم في التاريح .

وقبل أن يصدر أمره إلى هامـــان . . نظر إلى من حوله من عظماء الدولة وقال لهم :

﴿ يا أيا المادُ

﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُنُّم مِن اللَّهِ غَيْرِي ﴾ [٠٠]

هكذا .. يعاملهم معاملة البغال ؟..

ما علمت لكم ًا!. هو يعلم لهم .. يفكر بدلا منهم .. أما هم فلا يجوز لهم أن يفكروا أو يعلموا !

من إله غيري!. لا إله لكم غيري .. اليس كذلك ؟.

فصاحوا جميعاً صيحة الحُمُر: نعم .. نعم .. لا إله لنا غيرك .. أنت رينا .. وأنت إلهنا ٢.

ثم أصدر أمره ، إلى الرجـــل الأول في الدولة ، الرجل الرهيب . . إلى هامان :

- ﴿ فَاوَقِدُ لَى يَا هَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ ٢٠٠
  - ﴿ فَاجْمُلُ أَيْ صَرْحًا ٠٠
  - ﴿ لِعَلِّي اطْلُعُ الَّي الَّهِ مُوسَى
  - ﴿ وَانِّي لَاظُنُّهُ مِنَ الكَاذَبِينَ ﴾ . .

يا هامــان .. أسرع فورا ..

فامُر .. بصناعة الطوب الاحمر .. وأوقدوا على الطين ناراً ..

فاجعل لي ، خاصًا بي انا وحدي ..

صرحاً .. 'برجاً شاهقاً ، أعلى بنساء في الأرض ..

لعلي اطلع إلى إله موسى ، إن وجدته في السماء!

هكذا .. بلغ استخفاف فرعون بالعظهاء الذين جمعهم ..

ولا أحد منهم يفتح فمه ..

وفي سورة غــافر :

﴿ وَقَالَ فَرَعُونُ يَا هَامَانُ ابْنِ لَى سَمَرَحًا لَعَلِي اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُعْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْمِابُ . . .

#### ﴿ أَسَبَابُ السَّهَاوَاتِ فَاطَلَعَ الَى اللهِ مُوسَى وَانِي لَأَظَلَتُهُ كَاذَبِــــاً ﴾ ٠٠١

إحدى اثنتين .. إما أن اجد إله موسى هناك، في السماء ، وأنا كفيل به أقضى عليه ..

وإما أن موسى كاذباً ، فلا أجد شيئاً هناك مما يزعمه ، وهـذا هو الراجح عندي ؟

ذكروا أن هامان بني له الصرح .. حتى بلغ نهاية ما قدر عليــه من البنــاء ..

ثم صعد فرعون وصوب سهما إلى السماء، ورمى به ، فعاد اليه النصل مخضبا بالدم .

فقال: لقد قتلت أله موسى؟

ثم ماذا ؟

ثم بعد ان ارهب فرعون .. كبراء دولته .. وعبث بعقولهم ما شاء له العبث ..

واعلنوا أمامه . . أنه لا إله لهم غيره . .

وسجدوا له جميعاً ، تأكيداً لإخلاصهم وولائهم ..

بعد هذا كله ، نظر إلى هذين الرجلين ، اللذين يعلمان تمام

العلم، انهما أمـام ألعبان .. يلعب بالشعب كا يشاء ..

نظر اليهما وقال مخاطباً موسى :

﴿ لَنُن ِ اتَّخَذْتَ ۚ الْمَا غَيْرِي

﴿ لَاجِمَلْتُكَ مِن المسجُونِينَ ﴾ . .

اسمع يا هذا الذي احمه موسى ..

إن قولي ، لا يرد ..

لئن اتخذت إلهاً غيري ..

لأجعلنك فوراً ، من المسجونين ...

ضمن الألوف التي تعج بها سجوني . .

وأنت تعلم ما هي سجون فرعون . .

لن تخرج منها أبداً .. إلا إلى القبر ..

هي الجحيم إذا تلظى .. هي العذاب والتعذيب ..

وها هو هامان في انتظار إشارة مني . .

فسجد هامان .. ورتل تراتيل التمجيد والتقديس لفرعون ..

ثم قال في صوت رهيب : إلهي .. وربي .. وسيدي .. ألقِه .. إلى ً.. اجعله أنسنا متلوًى ..

فاذا كان جواب موسى ؟!

# ﴿ أُو لَوْ جِئْنُكُ ..

بشي ٍ ..

مُبينٍ ﴾ ؟!

#### بلغت الوقاحة ..

من اللعين منتهاها ..

وبلغ الرعب الذي بثه في نفوس كبرائــه اقصاه . .

وبلغ التعالي الذي صبه على موسي منتهاه ..

هنالك كانت لحظة التحدي ..

قال موسى :

﴿ أُو َ لُو ْ جَنْتُكُ بَشِيءَ مُبْيِنٍ ﴾ ١٠.

حتى بعد هدا .. تصر يا فرعون على القــائي في السجون .. وتعذيبي في ظلماتها ۴.

فازداد فرعون به استخفافا وقال :

﴿ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُفْتَ مِنَ الصَّادِةِينَ ﴾ . .

وفجاة .. وعلى الفور :

﴿ فَالَّقِي عَصَاءُ

﴿ فادًا هي ثميان 'مبين' ﴾ ا٠٠

وكانت المفاجأة الكبرى ..

انقلبت العصا .. إلى ثعبان رهيب .. وجعل الثعبان يتضخم اكتر فاكثر .. ويهتز كانه جان .. ويثور ويفور ، ويصيح في فحيح ليس كمثله فحيح ..

فساد الذعر والهلع في الجميع . .

إلا أنهم فوجئوا بالثعبان يهاجمهم جميعاً ، ويفتح فمه الرهيب ليبتلعهم ويلتقمهم أجمعين!

فَفُرُوا مَنْهُ فُرَاراً .. وهو يطاردهم ويصر على التهامهم ، فصاحوا وناحوا .

ثم توجه الثعبان إلى فرعون .. ليبتلعه ، ففر عن عرشه مذعوراً ، وهو يولول ويحاول ان يهرب ، والثعبان يحاصره ويداوره حتى أحدث فرعون وخرجت منه الخبائث !

وبينا الجميع يولولون، ويركب بعضهم قفسا بعض، تضخم الشعبان تضخماً فظيعاً .. وفغر فاه الرهيب ليبتلع القصر بحـن

#### فيه وما فيه !

هنالك، صاحوا بموسى . أن يكف عنهم هـذا الثعبـان ..

فأمسك موسى بالثعبان، فعاد في يده عصا، كما كان! فجعلوا يعودون سراعا، إلى مقاعدهم..

ومن فوقهم فرعون ، يحاول أن يستعيد هدوءه على عرشه .. إلا أن موسى ، لم يعطهم الفرصة ليلتقطوا أنفاسهم..

#### ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاذَا هِي بِيصَاءُ لَلنَاظِرِينَ ﴾ ! • •

أدخل موسى يده في عبّه ، ثم أنزعها . .

فإذا هي فورا .. بيضاء .. تتشعشع بشعاع يطمس شعاع الشمس ..

فإذا الجميع . . لا يستطيعون النظر إلى شعاعها ، من شدة إشعاعها.

للنساظرین ، یراها جمیع من ینظر الیها ، لا تخفی
 علی أحمد !

فهاذا كان من موسى ؟

أدخل يده في عبّه ، ثم نزعها ، فعادت يده مثل جسده ، كما كانت من غير سوء !..

فماذا كان من فرعون ؟! قال :

﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلَمٌ ﴾ ٢٠٠٠

عادت اليه فرعونيته ، واستعلى ، وعاد إلى السخرية .. ونادى في الحاضرين :

﴿ ١٠٠ فَمَاذَا تَسَامُنُوونَ ﴾ ٢٠٠٠

فهاذا قال السادة الحاضرون؟

وقد كانوا منذ لحظة يولولون؟!

قالوا :

﴿ ارْجِيهِ وَاخَاهُ

﴿ وَابَعْثُ فِي الْمُدَّانِنَ حَاشِرِينَ 🕟

﴿ يَأْتُوكَ بَكُلُّ سَحَّارَ عَلَيْمٍ ﴾ [٠٠٠

فماذا كان من فرعون؟

التفت وهو يحاول أن يستعلى وقـــال لموسى:

﴿ اجِينتَنا لتخرجَنا من ارضِنا بسحرك يا موسى؟! ﴿ فلناتينتك بسحر مثلهِ ﴿ فَاجِمَلُ بِينَنَا وَبِينَكُ مُؤْعِداً لَا نُخَلِفُهُ نَحِن وَلَا انتَ مَكَانَا نُسُوى ﴾ [..

وانتهزها موسى فرصة ..

ليبث الدعوة إلى الله، في أوسع الآفاق .. فقال :

﴿ موعدُكُم يومُ الزينَةِ

﴿ وَانَ 'يُحِشُرُ النَّاسُ' 'ضحى ﴾ ..

﴿ وأبق ِ

مَا فِي بَمْبِيْكُ .

نَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴾ ؟!

704

## كان يوماً .. من ايام الله ..

﴿ وَذَكَّتُرْهُمُ بِأَيَّامُ اللَّهُ ﴾ . .

في يوم الزينة .. في أعظم عيد مقدس .. قومي .. عند المصريين . فرعون ، الرهيب ، على المنصة الملكية المقدسة ..

وقد أخذ زينته كلها ، وعليه تاج ألملك ، والنياشين تحلي صدره الفــــارع .

وقد اصطف عن يمينه الأمراء والنبلاء، في زينتهم..

وعن يساره الوزراء والمسئولون في زينتهم المقدسة ..

وكبراء الدولة كلها، وقد وجهت الدعوة الفرعونية إلى جميع من في البلاد من كبراء ووجهاء ..

وقد بدت الساحة الكبرى تموج بملايسين من الشعب المحتشد الحريص كل فرد منه على شهود هـذا اليوم المشهود..

وفي ناحية من الساحة خصصت للعبيد، ازدحم جميع بني اسرائيل، ليشهدوا هذا المشهد العظيم..

أما ساحة العرض الواسعة ، فقد اصطف فيها في القوس المواجه للمنصة الرئيسية حيث يجلس الملك المقدس .. اصطف فيها (١٢٠٠٠) من رجال السحر ، الذين اشتهروا في جميع أنحاء مصر بالبراعة في السحر .. فوق ما هم جميعاً من كبار علماء الدين والكهنوت بكل سحّار عليم ، .. واسع العلم في السحر ، واسع العلم في الدين والكهنوت والكهنوت وسائر العلوم ، حيث كان العلم الديني والدنيوي حكراً على تلك الطائفة المقدسة ، وقد احتشدوا في زهو وخيلاء ، انتظاراً للساعة الفاصلة ..

أما في الخارج .. عن يمين الساحة فقد احتشدت القوات المسلحة ، في ملابسها العسكرية وزينتها التي تأخذ بالعيون \* يومُ الزينة ِ » .. استعداداً للاستعراض العسكري الضخم لقوات فرعون الضاربة .. في الشرق والغرب ..

لقد احتشدت الدولة كلها ...

واحتشد الشعب كله ، سادة وعبيداً ..

#### بامر فرعون :

#### ﴿ وَقَيْلَ لَانَاسَ هَلَ انْتُمُ مِحْتُمْمُونَ ﴾ ؟.

صدرت أوامر فرعون ، بحضور اكبر حشد في هـذا اليوم .. ليكون نصره اكبر نصر في التاريح .. يتحدث به النـاس .. فلما آذنت الساعة على العـاشرة .. 'ضحى ً..

#### ﴿ وَأَنْ نَيْحِشُمْ َ النَّاسُ ۗ مُسْحَى َ ﴾ . .

وهو أنسب الأوقات ، للاستعراضات العسكرية الكبرى في مصر . لما كانت الساعة العـــاشرة ..

دوًى في الأفق ، صوت الأبواق ، يعلن بدء الاستعراض العظيم ، لأكبر قوة ضاربة في العمالم ..

كل الناس قد اجتمعت .

وعلى رأس الناس ، فرعون الرهيب .

وعلى رأس شعب بني اسرائيل، شيوخ بني اسرائيل.. وقد حرص فرعون على حضورهم جميعاً .. ليزيدهم ذُلًا على ذل .. في هــــذا المشهد الرهيب .. والحشد العجيب ..

وقف رجل ·· وحيداً ؟ كل هؤلاء ، له ضداً !

فرعون ، وقواته التي سحقت ومحقت جيوش الاعداء .. هامان ، وأجهزنه .. التي أذاقت سوء العذاب لمن شاء فرعون . المصريون .. في استعلائهم .. وزهوهم ..

بنو اسرائيل، في خوفهم، أن ينتصر فرعون، ويعود عليهم قتلًا وتعذيباً ...

كل أولئك .. كانوا له ضداً ..

وذلك الرجل .. الواحد الوحيد ، يقف أمامهم وحسده .. من هو هذا العظيم ، الذي لا يملك من الاسباب شيئا؟ انه .. موسى ا

هوذا ، وحيداً .. يقف في الساحة ، وفي يده عصاه ! ودقت الابواق .. وبدأ الاستعراص العسكري العظيم ، لأكبر قوة ضاربة في الشرق ..

دخلت قوات الفرسان ، بخيولها الذهبية الرائعة ..

ثم بمركباتهـــا الحربية المدججة بالاسهم المستعدة للانطلاق .

ثم تتابعت جميع أسلحة الجيش المصري ، جيش فرعون الذي لا ُيقهر ...

وكان هذا الاستعراض العسكري ، مظاهرة بارعة من فرعون ، لتأكيد جبروته وسلطانه ، وارهاب الشعب كله ، ارهابا يمحو من رؤوس الجميع أي خلخلة في الولاء المقدس لفرعون . .

فلما تم استعراض القوات المسلحة ، وبلغ فرعون من تاكيد القوة اقصاها .

تطلعت العيون ، إلى الساحة وما فيها . .

ثم دوُّت الابواق، إيذانًا ببدء استعراض آلاف السحرة . .

وساد الساحة صمت رهيب!

ثم تقدم كبير السحرة ، في ملابسه الكهنوتية ، فسجد أمــــام فرعون ، يستأذنه ، في بدء الاستعراض .. فأذن له ..

فتقهقر كبير السحرة .. على رأس الوفد الذي كان من ورائه ، وخرُّوا أمام فرعون ساجدين ..

ثم قال كبيرهم:

﴿ أَنْهِنْ لَمُا لَاجُمْواَ إِنْ كَنْنَا نَحُنُ الْفَالَمِينَ ﴾ . .

فتبسم فرعون، تبسم الآلهة .. وقال:

﴿ نَمُ ١٠ وَإِنْكُمُ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرُّ بِينَ ﴾ ١٠

فسجد كبراء السحرة ، ثم عادوا إلى الساحة لمواجهة موسى ·· فبادرهم موسى ناصحاً :

﴿ قال لهم موسى :

﴿ ویلکم ، لا تفتروا علی اللهِ کذبا فینُسحتکم بعذاب ِ ، وقد خابَ من افتری ﴾ ٠٠

فماذا كان من السحرة ؟!

﴿ فَتَنْبَازَعُوا امْرَهُمْ بِيشْهُمْ وَاسْرُثُوا النَّجُورَى ٠٠

﴿ فَاجْمُوا كَيْدُكُمْ ثُمَّ انْنَتُوا سَفَّنَّا

﴿ وقد افلحَ اليومَ مَن استعلى ﴾ • •

ونظر موسى · وإلى جواره أخوه هارون ، إلى الساحة التي تعج بالوف من السحرة العلماء . . وقد اصطفوا صفاً واحداً على امتداد البصر .

- ( ١٢٠٠٠ ) ساحر عالم .. قد أمسك كل بحبياله وعصيه ، استعداداً لساعة العمل !
  - و قالوا :
  - ﴿ يا موسى
  - ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ
  - ﴿ وَامَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلُ مَنْ الْقِي ﴾ ؟ ٠٠٠

انهم في منتهي الثقــة من أنفسهم · انهم يتعززون بعلمهم ومقدرتهم ..

- فهاذا قال موسى ا
  - قال :
- ﴿ بِلَّ القُنُوا ﴾ ..

- و وقالوا :
- ﴿ بِمَرْءً ِ فَرَعُونَ إِنَّا لِنَحِنُ الْفَالِبُونَ ﴾ •

ثم القي كل منهم حباله وعصيه .. فتحولت كلها إلى ثعـابين

تتحرك وتسعى وتضطرب ..

وامتلأت الساحة كلها منها ...

وضج فرعون بالتصفيق الحاد.. ودوَّت الأكف كلما تصفيقـــا لهذا المنظر العجيب، وهذه البراعة من السحرة أجمعين..

﴿ فَاذَا حَبَاهُمُ وَعِصِيتُهُم يُخِيثُلُ اليهِ مِن سحرهم انهـا تسمَّى ﴾ . .

فإذا كان هذا حال موسى ، فكيف كان شعور جميع المحتشدين !

﴿ فَامَا الْقَبُوا ا

﴿ سحر ُوا اعْدَيْنَ النَّاسِ

﴿ واسترهبو ُهُمْ

﴿ وَجَاءُ وَا بُسُحِرِ عَظِيمٍ ﴾ !..

اي سحر أعظم من هذا ؟! آلاف من الحبال والعصبي ، تحولت فجأة إلى ثعابين تتحرك وتسعى ؟!

واسترهبــوهم ؟!

واشاعوا الرهبة في قلوب الجمبع ..

كل الناس تراها ثعابين حقيقية ..

﴿ سحروا أعينَ الناسِ ﴾ !

الدقائق تمر ، والجميع يصفقون، وعلى رأسهم فرعون ..

وبنو اسرائیل ، یصفقون خوفیا .. من بطش فرعون و جنسوده !

وموسى .. ذلك الوحيد .. لا يدري ماذا يصنع .. ولا ماذا يفعل ١٤

﴿ فَأُو ْجُسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةٌ ۖ مُوسَى ﴾ [...

هنالك .. جاءه الغوث :

﴿ قلنا

﴿ لا عَنْفُ

﴿ اللَّ اللَّ اللَّهُ الاعلى ﴾ . .

كيف يكون هو الاعلى. وهؤلاء يسيطرون تماماً على الموقف؟!

﴿ وَاوْ حَيْنَا الْيُ مُوسَى أَنَ الْقِ عَصَاكَ َ

﴿ فَاذَا مِي تَلْقَفُ مَا يَافَكُونَ !

﴿ والقِ ما وِ يمينيك

﴿ نَلَقُفُ مَا صَنْعُوا . .

﴿ انْمَا صَنْمُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ ۖ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ۚ ﴾ !

وعلى الفور .. نقَّذ الكليم الأمر الأعلى .. الصادر اليه ..

#### ﴿ فَاللَّمِي مُوسَى عَصَاهُ \*

﴿ فَاذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ا٠٠

منظر من المناظر الإلهية الخالدة ..

في اللحظة التي بلغ فيها فرعون قمة النصر .. وقمة الاستعلاء ..
في اللحظة التي ، تاكد فيها الجميع أن موسى .. كان كاذبا ..
في اللحظة التي يأس واستياس فيها بنو اسرائيل ، واستعدوا للعهدذاب والتعذيب والتنكيل ..

## ﴿ فَاللَّهِي مُوسَى عَصَاهُ ﴾ ا٠٠

فوراً .. القسى عصاه .. وفوراً .

### ﴿ فَاذَا هِي تَلَنَّقَنَفُ مَا يَنَافَكُونَ ﴾ ٠٠

تبتلع .. جميع ما في الساحة ، جميع الالاف المؤلفة من الثعابين والحيات ..

فجأة . . انقلبت العصا ، إلى ثعبان . .

وابنلع الثعبان، جميع ما في الساحة من ثعابين وحيات ...

ثم بدأ الثعبان .. يفور ويثور ، ويتحرك نحو الملايين المحتشدة ليبتلعها هي الاخرى؟!

وانقلب المنتصرون ، فرعون وَمَن وراءه ، إلى مغلوبسين ، يموتون غيظاً ومرارة وحسرة !

## ﴿ فَغُلِّبُوا مِنَالِكَ

﴿ وَانْقُلْبُوا صَاغُرِينَ ﴾ ١٠٠

انقلبوا !

تعبير محـکم عجيب معجز ..

انقلبوا من اقصى التعزز والعلو ، إلى أقصى الذلة والخسَّة ﴿ صَاغُرِينَ ﴾ . .

وهذا هو الجــــبروت الإلهي .. الذي يقلب الاعزة إلى أذلة في لحظة !

﴿ فُوقِع َ الْحُقُّ

﴿ وَبَطَلُ مَا كَانُوا يَمْمُلُونَ ﴾ .

كل التدبيرات ، كل التنظيمات ، والمؤامرات ، والاحتشادات . . وكل علوم السحرة ، وكل إجرام هامان ومخابراته ، وكل مقدرات الدولة ، التي وضعت في خدمة تلك اللحظة . . وكل ما كان يحلم

به فرعون من صيت ودوي في العالم ، وما كان يحلم به السحرة من مراكز مرموقة ، ومغانم منتظرة ..

بَطِل ذلك كله في لحظة!

﴿ فَهُمْ الَّذِي كَمَر ﴾ إ.

وعم الوجوم، والخزي، والذلة وجوه فرعون وَمَن حشدهم.. وأما السحرة ؟!

﴿ فَأَلْقِي السحرة اسجدا

﴿ قَالُوا : أَمَنَنَا بُرِبُ \* هَارُونُ وَمُوسَى ﴾ [.

لماذا خرُّوا 'سجِّدا ؟

لأنهم علمـاء.. وأعلم الناس بفنون السحر ..

ومسيا حدث ليس من السحر ..

وإنما هو قوة جبارة هدارة، ابتلعتهم وما صنعوا في لحظة.. فخرُّوا لفورهم، بمجرد أن فوجئوا، خرُّوا..

﴿ فَالْقِي السحرة ُ سَاجِدِينَ ٠٠٠

﴿ قَالُوا . أَمَنْنَا بِرِبِّ الْعَالَمَينَ . •

﴿ ربُّ موسى وهارون ﴾ . .

فالقِيَ ؟.

صعِقوا لفورهم .. فالقوا .. لفورهم ..

ساجدين .

( ١٢٠٠٠ ) عالم كبير .. خلاصة علماء البلاد كلها ..

سجّداً ؟.

كَن ؟. لرب العالمينَ ..

﴿ أَصَنْنَا بِرِبِّ العالمينَ ﴾ ١١٠.

\* لَأُصَلِّبِنَكُمْ .. أَجْمُعِينَ ﴾ ؟!

777

#### وقف فرعون ..

فوقف الجميع ٠٠٠

ثم نادى في الجميع ..

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [٠٠]

فبدت الساحة ، بالملايين المحشورة فيها ، سمتاً رهيباً ! . ثم قال :

﴿ يَا أَيَّا المَلَا ُ مَا عَلَمْتُ الْمُ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي ﴾ [٠٠]

فازدادت الساحة صمتًا .. ورعبــًا !

ثم نادی : یا هامان ..

فسجد هامان بين يديه .. والقى الذلة تحت قدميه ..

فنادى فرعون : إيتوني بهم أجمعين . .

وعلى الفور ، أشار هامان إلى رجال الشرطة العسكرية ..

فانطلقوا إلى الساحة .. وأحاطوا بالسحرة أجمعين ، وساقوهم إلى فرعون ، وهم يلهبون ظهورهم ووجوههم بالسياط ..

فلما مثلوا جميعاً بين يديه ، صاح فيهم:

﴿ آمنُهُم لهُ قبلَ أن آذنَ لكم ﴾ ٠٠٠

فنظر جميع السحرة اليه .. نظرة زادته غيظاً ..

فهددهم جميعاً وقال :

﴿ إِنَّهُ لَكُبِيرٌ كُمْ الَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّيحِرَ فَلْسُوفَ تَعْلُمُونَ ﴾ . .

فلم يتكلم أحد من آلاف السحرة ..

وكيف يتكلمون .. وزبانية التعذيب من حولهم ؟!

ثم احترق فرعون غضباً .. فصاح فيهم :

﴿ إِنَّ هَذَا لَمُكُرُّ مُكُرِّمُوهُ ۚ فِي الْمُدينَةِ

﴿ لِتُنْخُرْجُوا مِنْهَا الْمُلْمَا

﴿ فسوف تعلمون ﴾ ١٠٠

هذه مؤامرة لقلب نظام الحكم .. اتفقتم عليها في العـاصمة .. لتستولوا على الشُّلطة ؛ وتخرجوا من البلاد أهلها !

فازدادت الساحة صمتًا على صمت ..

وفرعون يزأر ويزأر!.

ثم نطق فرعون ٠٠ ونطقه تتحرك الاجهزة الجهنمية كلهـــا لتنفيذه :

﴿ فَادْقَطُمْ فَا أَيْدِيْكُمْ وَارْجُلُكُمْ مِنْ خَلَافًا

﴿ وَالْصَلَّمْ عِنْ الْجَدُوعِ النَّحْلُ

﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا اللَّهُ عَدَاياً وَأَبْقَى ﴾ [...

لقد قتل فرعون ، جميع علماء البلاد بكلمة !

(۱۲۰۰۰) عــــالم .. عليم .. سوف تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف .. أي اليــد اليمنى 'تقطع ، والرجــل اليسرى .. أو اليــد اليسرى والرجــل اليمنى ..

هذا اسلوب التعذيب ..

ثم يصلبون جميعاً ، كل واحد منهم بعد تقطيع يده ورجله من خلاف . . أيصلب على جذع نخلة !

أبشع صورة من صور الإعدام!

انه اتهمهم أولاً ، بالخيانة العظمى ..

#### ﴿ مَكُرُ \* مَكُرُ تُمُومُ فِي لَلْدَيْنَةً ۚ ﴾ • •

مؤامرة لقلب نظام الحكم!.

ثم حكم عليهم فوراً ، بالتقطيع ، ثم القتل صلباً !

( ۱۲۰۰۰ ) قتلهم بكلمة ؟!

وإذا تكلم فرعون .. فقوله .. 'كن فيكون !

جمیعاً 'یصلبون ، بلا استثناء ، ألم یخروا جمیعاً ساجدین .. لرب موسی وهارون ؟!

#### ﴿ ثُمَّ لَا صَلَّمِنَكُم الجمعينَ ﴾ ا . .

ثم ؟! بعد أن تذوقوا أجمعين عذاب تقطيع الأيدي والأرجل، أذيقكم عذاب الصلب أجمعين !

﴿ وَلِتُمْلُمُنَّ أَيُّمُنَّا أَشُدُ عَدَابًا وَأَبْقَى ﴾ ١١٠

أنا .. ام رب موسى وهارون ، الذي آمنتم له ، أشد عذاباً ، وأبقى ؟

إن المجرم الأكبر، يواصل ادعاء الربوبية، والألوهية، ويعقد مقارنة بينه وبين رب العالمين!

والملايين المحتشدة .. صامتة لا احـد يجرؤ أو يفكر في مجرد الاشمئزاز !

هنالك .. سمع هتاف وهدير ، كان أشبه بهدير الأمواج .. هنالك هتف السحرة .. العلماء :

﴿ لَن 'نَوْ ثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ﴿ فَانْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ٠٠٠

﴿ إَنَّمَا تَقْضِي هَذَهُ الْحَيَاةُ ۖ الدَّنيَا ..

﴿ إِنَا آمَنَـُنَا بِرَبِّمُنَا لِيَقْفُرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا اكْرَفَتُمُنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ . . السَّحَرِ . . .

﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى . .

﴿ إِنَّهُ مَن يَاتِ رَبُّهُ مُجَرِّماً فَانَ لَهُ جَهِمُ لَا يُمُوتُ فَيَهِماً وَلَا يَحِينَ . .

﴿ وَ مَن يَأْتُهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَسَاوَلَنْكَ لَمْ السَّالِ الْعَلَى . الدَّرِجَاتُ الْعُلَى .

﴿ جناتُ عدْن تجري مِن تحتيها الانهارُ خالدينَ فيهـــا وذلك جزاءً مَن تَركش ﴾ [..

السحرة ، أغة السحر منذ لحظات ...

ها هم أولاء ، تحولوا إلى عارفين ، من أعلى درجات العارفين . . وها هم أولاء . . يرون فرعون . . لا شيء 'يذكر ، ولا وزن

لاحكامه التي اصدرها بإعدامهم ..

﴿ فَاقْضَ مَا انْتَ قَاضَ ﴾ ٠٠

منتهى الاستخفاف بفرعون وأحكامه !.

ما انت ؟! تحقير وازدراء !.

﴿ إِنَّمَا تَقْضِي هَذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنيا ﴾ ١٠.

إنما تحكم ها هنا . . في هذه الحياة الحقيرة . . ليس إلا ! ثم يضربونه ضربة قاتلة . .

و انه من يات ِ ربّه ُ جوماً ﴾ ٠٠

اي انك مجرم .. شديد الاجرام .. ولسوف تعملب اشد العمذاب !

ثم يردون على سؤاله ..

﴿ أَيُّنَا إِشِدُ عَدَابًا وَأَبِقَى ﴾ ؟!.

ويقولون له :

﴿ مَن يَاتِ رَبُّه جَوْمًا فَانَ لَهُ جَهِمُ لَا يُمُوتُ فَيَهَا وَلَا يَجِينَ ﴾ •

فعذاب الله إذا يا فرعون اشد من عذابك وابقى ولا نهاية له .. ثم يقولون :

﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَابْقِي ﴾ ٠٠

الله خير منك يا فرعون . . وابقى . . فهو حي دائم لا يموت . . اما انت فسوف تموت . . وتلقى جزاء إجرامك ! .

هنــالك صبّ فرعون عليهم نار غضبه وصاح: خـذوهم .. قطّعوا ايديهم وارجلهم من خلاف .. ثم صلّبوهم اجمعـين .. على جذوع النخل ..

ووقف هامان .. كأن وجهه القبيح .. رأس شيطان .. وأصدر أمره الفظيع إلى الشرطة العسكرية ..

فسلسلوهم أجمعين .. بسلاسل من حديد ..

واستاقوهم .. يلهبون ظهورهم ووجوههم وجنوبهم بالسياط ..

والعلماء .. العظماء .. العارفون .. المؤمنون .. الابطــــال .. فرحون كانهم إلى 'عرس يذهبون ..

وبينا كانت السياط تشوي منهم الوجوه . . كانوا يهتفون :

﴿ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مِنْقَلِيُونَ ٠٠

﴿ وَمَا تَنْقُيمُ مِنْنَا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِآيَاتِ رِيْنَا لِمَا جَاءَتُمْنَا ﴾ • •

ثم رفعوا وجوههم المضيئة إلى السماء وهتفوا:

- ﴿ رَبُّنَا افْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ٠٠
  - ﴿ وَتُوفِّنُنَا مُسَلِّمِينَ ٠٠
- ﴿ إِنَّا نَطْمِعُ انَ يَغْفَرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا انْ كَنْنَا اوَّلُ المُؤْمِنَانِ ﴾ . .

فنل ..

۱۲ الف عالم \*\* صلباً ؟!

| <br> |  |  |
|------|--|--|

## يفهم كثير .. من الناس ..

أن السحرة .. هم مجرد سحرة ..

وهذا فهم خاطىء .. يجرد هؤلاء الشهداء العظماء من أخطر صفاتهم ، وهي صفة العلم ..

ولو قد تعمقنا كلمة ﴿ عليم ﴾ في قوله تعالى :

﴿ يَأْتُوكَ بَكُلُّ سَحَّارَ عَلَمْ ﴾ ..

لأدركنا على الفور .. أنهم كانوا طبقة أكابر العلماء في أنحـــاء البلاد ..

ولأدركنا كذلك: لماذا لجأ فرعون إلى قتلهم جميعاً ؟! فالطاغية .. أخطر ما يخافه ، أن تكون المعارضة لحكمه في الطبقة المثقفة .. وهؤلاء هم قمة الطبقة المثقفة في البلاد ..

فإذا انقلبوا إلى الايمان بموسى وهارون ، ورب موسى, وهارون. كان معنى هذا اتباع كثير من الشعب لهم، بدافع ما لهم في نفوس

الناس من تعظيم وتوقير .

إذاً لا بدمن استئصال الداء، بقتل هؤلاء العلماء جميعاً .. فيثير ذلك الرعب في نفوس الغوغاء، وير حعوا عن محساولة تقليدهم في إيمانهم!

فهي خطــــة جهنمية ، وليست مجرد بطش من فرعون ..

فلو قد تركهم . . لآمن معهم كثير من المصريين . .

ومعنى هذا .. اهتزاز عرش فرعون ، وأيلولته إلى السقوط .. فإذا انضم هــذا التيار الجديد .. إلى موسى وبنى إسرائيل ..

فمعنى هـذا اشتداد المعارضة ، وتنبيه البهائم الغافلة . ثم ثورة الشعب واقتلاع فرعون !.

إذاً .. لا بد من إبانتهم ..

ليضرب اتجاهات كثيرة .. بحجر واحد ..

يضرب الأغلبية التي من المصريين ، بإرهابهم بقتل اكبر طائفة من المثقفين .

ويضرب بني اسرائيل، بأن يفهموا بأنهم ليسوا أعز عليه .. من قومه الذين صلبهم أجمعين ..

فلو فكروا في الانتف\_اض عليه ، فهذا مصيرهم أجمعين . .

# ﴿ أَنَذَرُ مُوسَى وقومَهُ لِينُفَسِدُوا فِي الارض ويَذَرَكَ وَأَمْتَكَ ﴾ !!

فماذا قال اللعن ؟!

﴿ قَالَ سَنُهُ عَتَلُ ابناءَهُم ونَسَتَحِي نساءَهُم

﴿ وَإِنَّا فُوقَتُهُمْ قَاهُرُونَ ﴾ !.

هذه هي الخطة الجهنمية لهذا اللعين!

القتل .. القتل ..

قتل العلماء ..

﴿ لأصلتبنكم اجمعينَ ﴾ [.

وها هو يامر ، بتقتيل قوة المقاومة ، في بني اسرائيل ، تقتيل الأبناء!

انه جنون الحُكم ..

وجنون الاستكبار بغير الحق..

وجنون العظمة ، وهو شر أنواع الجنون . .

وهذا النوع من الجنون، الذي يمنع الإنسان من كل خير ..

سجله عليه .. موسى عليه السلام:

﴿ وَإِنِّي لَأَظَلُّنتُكَ يَا فَرَعُونُ مَشْبُورًا ﴾ !.

أي . . ملعوناً . . ممنوعاً من الخير . .

أي . . مصابا بجنون العظمة !

﴿ ذُرُونِي ٠٠٠ أفنل ٠٠٠

موسی ﴾ ..؟!

PAT

(19)



### التقطت بطولة موسى ..

قــــلوب الشباب . .

والبطولة هي المغناطيس ، الذي يلتقط أفشدة الشباب .. وكان النصر الساحق الماحق ، الذي حققه موسى .. في يوم الزينة ، أمام الملايين ..

حين التقمت عصاه ، جميع ما في الساحة ..

هو اللحظة التي تقررت فيها ، بطولة موسى أمام الجميع .. الأعداء بهرهم .. حين قهرهم وعلى رأسهم فرعون ..

والانصار ازدادوا تعلقاً به .. لما شاهدوا على يديه ..

وصار موسى .. بطلا أسطوريا عند الجميع .. وحديثاً يتحدث عنه الجميع .. ودوَّت شهرته في أنحاء العالم . .

وها هنـا اشتد شعور فرعون بالخوف منـه .. على عرشه وكيانه كله ..

إن اعجــاب الجهاهير بموسى .. يزداد ويزداد ..

والناس حين يجدون من يتصدى للطاغية .. يعجبون به .. ولكن دون إظهار هذا الإعجاب .. خوفاً من بطش الطاغية ..

فالمسالة في منطق فرعون .. ليست مسالة حق وباطل ..

وإنما هي مسألة ، عرش أو لا عرش ؟!

هل يبقى هذا العرش الذي يجلس عليه ، أم يزول بتهـديد موسى ١٢

هذا هو محور الصراع . . في رأس فرعون !

بينا موسى .. لم يطلب عرشا .. ولم يفكر في تهسديد عرش فرعون ..

وإنما هو يطلب من فرعون ، أن يسمح له .. ولقومه بني اسرائيـــــل .. بالخروج من مصر ، فيستريح منهم!

ثم ازداد إحساساً بالخطر ، حين رأى بني اسرائيل .. يقيمون معابد في المناطق التي يسكنون فيها .. ويعبدون فيها ربهم !

إذا لقد بدأ التنظيم في صفومهم .. تنظيم المقاومة السرية .. صحيح أنهم يقيمون فيها الصلوات ، ولكن هذا يوحد صفوفهم ويجمع شتاتهم .. بعد ان كانوا عبيداً لا وزن لهم ..

ويزيدهم قوة أن هذا الرجل الخطير .. الذي اسمه موسى .. على رأسهم !

إذاً لا بد من تخطيط مضاد . . و كان تخطيطه امتداداً لما فعله بالسحرة .

وت و الشباب الذين آمنوا بموسى . . إبادة للشباب الذين آمنوا بموسى . .

إبادة للزعامة .. التي يتجمعون حولها .. بقتــل موسى!. وبذلك يفرغ من المشكلة بجميـع أطرافها!

وكان لا بد من شن حرب الدعاية .. تمهيداً لتلك الاحداث .. فامر زبانيته ، مجشد الشعب كله .. في مؤتمر شعبي عــــــام ..

قامر زبانيته ، مجشد الشعب دله . . في مؤعر شعبي عـــــــام . . لتجديد الولاء للملك المقدس . .

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ !.

﴿ فحسر فنادى ..

فحشر ؟! فجمع الشعب في مؤتمر عام ..

فنادى ؟! فاعلن فيهم .. بلغة العصر الحديث .. وأعلنت أبواق الدعاية من بعده ..

فقال . . للحشد المجتمع ، الملايين المرصوصة . .

انا ربكم الأعلى ؟! انا سيدكم الأعلى ، وانتم جميعا عبيدي ..

وهم يسمعون .. ولا يتكلمون!

ثم جعل يخطب خطاباً مستفيضاً .. ينبه فيه إلى خطورة هذا الرجل المسمى موسى .. وإلى افتضاح امره حين تآمر مع آلاف السحرة لقلب نظام الحكم في البلاد .. إلى آخر هذه الافتراءات التي يتقن الدكتاتوريون اتهام اعدائهم بها!

« ونادى فرعون في قومه قال :

د يا قوم ، ٠٠

يا شعبي !.

د اليس لي 'ملك' مصر

د وهذه الانهار' تجري من تحتي

افلا 'تبصرون ) ؟!.

شعبي .. اليس لي 'ملك مصر .. حق ثابت لي .. ورثتــه عن اجدادي ..

فكيف ينازعني فيه هذا الرجل الحقير الخائن، الذي يزعم انه رسول ؟!

افلا تبصرون ١٢ هل هنـاك من احد منكم يشك ادنى شك في ذلك ١٤

فتعالت الهتافات، الموت الخونة .. مصر للمصريين، لا مكان للخونة في صفوفنا بعد اليوم!

﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنِ هَذَا الذي هُو مُهَينٌ وَلَا يَكَادُ 'يُبِينُ ﴾ .

سؤال خبيث يطرحه على الشعب .. وهو يعلم مقدماً ، ان أحداً لن يجرؤ على الإجابة بغير ما يشتهي !

أنا .. احسن .. ام هذا الذي هو مهين ، حقير .. لا حق له حتى ان يتكلم ، لأنه لا يحسن النطق إذا تحدث !

إنه رجل من العبيد .. الاذلاء الفقراء .

ثم لوح فرعون بيده ، فبدت اساور ألملك الذهبية التي يرصعها حول يديه .. ثم قسال :

﴿ فَاوَلَا أَلَقِيَ عَلِيهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ ﴾ . .

هل يحمل كا أحمل شارات الملك .. وأساور الملوك ؟! ثم ان كان كا ذهب به الجنون ، رسولاً من ربه، فاين دليله على ذلك .. لولا ارسل معه ربه ملائكة من عنده، يقولون لنا

#### هذا رسول!

### ﴿ او جاءَ معهُ الملائكةُ مقترنينَ ﴾ ١٤

وهكذا لعب بعقولهم .. واستخف بها ..

فجدً دوا الولاء .. وأكدوا الطاعة .. وحقق فرعون منهم غرضه الخبيث وهو تمهيد الاذهـان لقتل غريمه .. موسى ..

#### ﴿ فَاسْتَخَفُّ قُومُهُ ﴾ ٠٠

استخف بعقولهم ، التي الغاها بنظامه الاستبدادي الذي لا يسمح لاحد بالتفكير ..

" فاطأ عوه " فوراً . اطاعوه جميعاً .. في كل ما يقوله لهم ، وكل مـا يريده منهم ..

فأطاعوه أ! طاعة عمياء .. لا معارضة .. ولا تفكير في معارضة .

#### ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقينَ ﴾ ••

كانوا شعباً خرج عن كل الحدود، وتجاوز المعقول إلى الاستسلام للخنوع!

فلما مهد المذكور أذهان الشعب بدأ سياسته الاجرامية .. فعقد مجلس إجرامه لبحث خطة إبادة أعداء الشعب . ﴿ وَقَالَ المَلَاٰ مِن قُومٍ فَرَعُونَ كُلُهُ ٠٠

اصحاب السلطة من حوله ..

﴿ اتذر ُ موسى وقومَه لِينْفسدوا في الارضِ ﴾ . •

في المملكة ، ويرفضوا الشُّخرة ، ويرفعوا رءوسهم ، ويعبدوا رب موسى وهارون ..

﴿ ويلرَكَ وَآلِمَتُكَ ﴾ ٠٠

ويترك ديانتنا المقدسة، ويرفض عبادتك، وعبادة ألهتك المقدسة .. يا ابن الآلهة !.

فأعلن اليهم خطته الجهنمية :

﴿ قَالَ : سَنْقَتَلَ ابِنَاءَهُمْ ﴾ ..

سنقتّل!. بسبب وبدون سبب · · سنلفق لهم الاتهامات لنقتلهم ، ونذبِّم شبــابهم . .

﴿ ونستحي ِ نساءَم ﴾ ..

فلا وزن للنساء . . ثم نستمتع بهن . .

﴿ وَإِنَّا فُوقَهُمْ قَاهُرُونَ ﴾ ٠٠

وماذا يستطيع ان يفعل هذا الموسى . . وقومه من العبيد . . الذين يئنون تحت الشّخرة . .

وفي سورة غافر :

قالوا

﴿ اقتالوا أبناءَ الذينَ آمنُوا مَعَهُ واستَحْيُوا نساءُ مَ ﴾ . . اقتلوا أبناء ، اقتلوا الشباب ، اقضوا على قوة المقاومة فيهم ! . إن فرعون في رعب شديد ، من هؤلاء الشباب ، بقيادة موسى . وفي نفس الوقت . . هؤلاء الشباب في رعب من تعذيب فرعون . .

﴿ فَمَا أَمَنَ لَمُوسَى إِلَا ذُرَّيَةٌ مِن قَوْمِهِ ﴿ عَلَى خُوْفِ مِن فَرَعُونَ وَمَلْئِهُمُ أَن يَمُتَيْنَهُمُ

﴿ وَإِنَّ فَرَعُونَ لَمَاكِ فِي الْارْضُ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُسْرَفَيْنَ ﴾ ! •

ذرية . شباب . . دم جديد . . فيه جرأة الشباب . .

على خوف .. خوف شديد .. دائم ..

أن يفتنهم . . ان يعذبهم عذابه الرهيب . .

وكان لا بد من ترتيب المقاومة السرية الصامتة .. من موسى ..

﴿ وأو حينا إلى موسى وأخيهِ ﴿ أَن تَبُومًا لِقُومِكُمَا يُمُصِمُ بُنُيُوتًا

﴿ وَاجْعَلُوا 'بِيَاوِتُكُمْ قَبِلُةً ۗ

- ﴿ وأقيموا الصلاةَ ﴾ . . ﴿ وبشر ِ المؤمنينَ ﴾ . .
- هذه هي خطة المقاومة السرية .. ضد فرعون وتنظيماته .. بيوتاً .. اتخذوا بيوتاً .
  - واجعلوا بيوتكم قبلة .. معبداً .. تتعبدون فيه لربكم .. واقيموا الصلاة .. واجتمعوا فيها للصلاة .
    - تنظيم عجيب .. وترابط أعجب ! واحس فرعون بالخطر ..
- إن أعداءه يتجمعون .. وهذه المرة على رأسهم قائد من أخطر القادة السياسيين .
- ولا مناص من إزالة هذه الزعامة ، التي يتجمع حولها هؤلاء ...
  - د وقال فرعون :
  - ﴿ ذروني اقتـُلُ\* موسى
    - ﴿ وَلَيْدُعُ ۗ رَبُّهُ ۗ
  - ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن 'يبدال دينكم
  - ﴿ أَوَ انَ 'يُظَهِرُ فِي الارضِ الفسادَ ﴾ ..

# ﴿ انقتلونَ رَبْعِهِ ••

ان يَقُولَ ..

ربي الله ﴾ ؟!

#### بلغت الأمور ..

مرحلة اللاعودة .. بين فرعون وموسى ..

ففرعون قد استيأس من امكان القضاء على موسى . .

وموسى تأكد عنده أن فرعون لن يؤمن بشيء مما يدعوه اليه ، وانه في نظره مجرد ساحر !

أما فرعون .. فلا رأي عنده إلا قتــــل موسى ..

﴿ ذَرُونِي اقْتُـٰلُ مُوسَى ﴾ . .

وأمــــا موسى ..

﴿ وَقَالَ مُوسَى : رَبُّنَا إِنْكَ آتِيتَ فُرَعُونَ وَمَلَاهُ زَيِنَةً وَامُوالاً فِي الحِياة الدنيا رَبِّنَا لَيُضِلُوا عَنَ سَبَيْلِكَ

﴿ رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَى امْوَالْهِمِ وَاشْدُدُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابُ الْالْمَ ..

﴿ قال : قد أُجِيبَت دعوتُكُما فاستُقِيا ولا تتبعان سبيلَ الذين لا يعلمونَ ﴾ . .

ليس هناك أدنى أمل في إيمان فرعون .. أو شعبه ..

لماذا !. بسبب ما هم فيه من نعيم .. هذا هو حجابهم .. فلا بد من كشط تلك الحجب

﴿ اطمِسْ على اموالهِم ﴾ ٠٠

وحتى إذا كشِطت هذه الحجب .. فلن يؤمنوا .. ولن يستسلموا لرجـــــل فقير . من العبيد .. من بني إسرائيل !.

ولن 'يطلقوا هؤلاء العبيد!.

﴿ وَقَالُوا . مَهُمَا تَأْتُهُمَا بِهِ مِن آيَةٍ لِنَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحِنُ لِكُ مِؤْمِنَانَ ﴾ • •

تركيب إجرامي .. وتفكير فرعوني !.

﴿ وجَحدُوا بَهَا

﴿ واستَينقنتها أنفسهم

﴿ 'ظلماً و'عُناواً

﴿ فَانْظِئْرِ كِيفَ كَانَ عَاقبة المفسدينَ ﴾ ١٠٠٠

هم على يقين أن موسى على حق ..

ولكن تركيب الظلم .. وتركيب العُلوَّ .. يمنعهم أن يستجيبوا للعبيد !.

بلغت الأمور .. إلى مرحلة اللاعودة .. بين فرعون وموسى .. أما فرعون فلجأ إلى الشُّلطة المطلقة التي في يديه .. يستعملها

﴿ فروني اقتبُلُ موسى !.

في القضاء على أعدائه:

﴿ سَنُعَتَلُ أَبِنَاءُم ﴾ [.

وأما موسى .. فلجأ إلى ربه ..

﴿ وَقَالَ مُوسَى : إِنِي 'عَذْتُ بُربِي وَرَبَّكُم مِنْ كُلّ مَتَكَبِّرٍ لَا يُومِنُ بِيومِ الحسابِ ﴾ [٠٠

ولما ضج اليه بنو إسرائيل .. من عذاب فرعون وإجرامه :

ه قال موسى لقومه .

﴿ استعينوا باللهِ واصبروا

﴿ إِنَّ الارضَ فَهِ 'يُورثها مَن يشاءُ مِن عبادِم

﴿ والعاقبة' للمتقين ﴾ ا...

فازداد قوم موسى ألما على آلامهم التي لا تنتهي .. إنهم قصة عذاب طويل واضطهاد مرير لا نهاية له ..

قبل موسى . . عذاب . .

وبعد إرسال موسى ٥٠ عذاب ١٠ أما لهذا الليل من آخر ؟!

﴿ قَالُوا : أُوذَينا مِن قَبَلُ ان تَأْتَبِيَنَا . . ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جَيِئْدُنَا ﴾ . .

ما رأينا راحة قبلك .. ولا بعدك يا موسى ..

مرارة .. وألم .. وليل أسود بهيم !.

: قال ؛

﴿ عسى ربُّكم ان 'عِلْمِك عداوكم'

﴿ وَيُستَخْلَفُكُم فِي الأَرْضُ فَيَنْظُشُرُ كَيْفٌ تَعْمَلُونَ ﴾ ١٠٠

منطق الأنبياء .. منطق من أفق أعلى ..

بنو إسرائيل يرونها قصة يائسة .. وليلا طويلا .. لا أمل فيه ..

وهو يرى النواميس الكلية ، التي تحتم تدمير الظلم .. ونصرة الحق في النهاية ..

﴿ والعاقبة ُ المتقين ﴾ ا...

ماذا كان من فرعون ؟

دعا مجلس البلاط الملكي إلى اجتماع سري عاجل ..

فجاءه أمراء الأسرة المالكة الفرعونية المقدسة على عجل..

وتوافدوا اليه في مكان سري، من قصوره المنتشرة في كل مكان بالعاصمة .. وانحاء البلاد ..

ولما اكتمل الحاضرون .. نهض فرعون .. وقد بدا وجهه كانه رءوس الشياطين ، ثم قال في صوت الآمر الذي لا يناقش :

ان اعظم اسرة مالكة في الارض ١٠ ان عرش الفراعنة المقدس المعتبد ١٠ عمر ويميد ١٠ فهاذا انتم فاعلون ؟!

فارتفعت الأصوات . . وقد أحسوا جميعاً بالخطر يتهددهم :

﴿ اقتُلُوا ابناء الذين آمنوا معه ُ

﴿ واستَخْيُوا نساءُهُم ﴾ . .

فصاح فيهم فرعون :

وماذا يجدي قتل الصعاليك !!

فارتفعت الأصوات : بالقضاء على الشباب . . تنقرض منهم قوة المقاومة . .

فصاح فرعون: يا لكم من أغبياء.. وتتركوا هذا الرجل.. هذا

الساحر الحقير .. الذي يزعم أن له رباً يوحي اليه .. قامًا !

فتنادَوا : وما الرأى إذن ..

﴿ وَقَالَ فَرَعُونُ ؛ فَرُونِي اقْتُثُلُ مُوسَى ﴿ وَلَيْدُ عُرُ رَبُّهُ ﴾ ..

Sumit the first own to

ثم قهقه ساخراً .. عندما اقتله .. فليرني ماذا يفعل له ربه هذا .. فرُعبوا هنالك .. كانهم يخشون أن يفجِّر قتل موسى .. الثورة في بني إسرائيل ..

فصاح فيهم فرعون :

﴿ إِنِّي احْافُ أَن يُبِدِّلُ دَيِنكُم ﴾ ...

ماذا تنتظرون أيها الاغبياء .. اتنتظرون حتى تنتشر دعوته ، ويبدل دينكم ..

﴿ أَوَ أَنْ يُنْظَهِرُ فِي الارْسُ الفَسَادُ ﴾ ٢٠٠

أو يفصح عن نواياه الاجرامية .. ويقوم بانقلاب يستعمل فيــه قومه .. ومن التف حوله من شبابهم !

وحينئذ ستُذبحون جميعاً .. وتفعل بكم الأفساعيل .. وينتقم منكم أجمعين !

ثم صاح فيهم : أريد قراراً إجهاعياً منكم .. بقتل موسى ..

وكان ذلك الرجل .. يتابع الأمور .. منذ هبط موسى البلاد .. وما كان بينه وبين فرعون من نضال ..

فآنس الرجل من أول لحظة .. أن موسى .. نبيّ الله ورسوله حقــاً ..

وأن ما جاء به من آیات .. هي آیات الله... ولیست سحراً کما یدعي فرعون ..

إلا أنه كان يكتم إيمانه ، حتى لا ينكل به فرعون .. وينتظر اللحظة التي يظهر فبها إيمانه .. حيث يكون من الحكمة والسداد الإظهــــار ..

انتفض الأمير الكريم ، وهو ثائر غاضب أشد الغضب وصاح فيهم : . و وقال رجل مومن من ال فرعون يكتم إيمانه كه . .

رجل .. مؤمز ...

أكرم صفتين لشخصية ما ..

رجل!. إنسان بطل .. اكتملت رجولته.. واستوت بطولته.. مؤمن!. أعلى صفة من الصفات العليا..

وإذا وصف الله سبحانه بشراً بهاتين الصفتين .. فقد أثنى عليه ، بجهاع الصفات الكريمة ..

وآية رجولته أو بطولته .. أنه هو الصوت الوحيد .. الذي ارتفع في وجه فرعون .. الجبار العنيد ..

وأنه ( من آلر فرعون ( من أمراء الأسرة المالكة .. بل من أكابر الأمراء .. كان المفروض أن يدافع عن الأسرة .. ولكن وقف يدافع عن موسى .. عدو الأسرة الأول!

وآية اكتمال عقله أنه • يكتم إيمانه • .. يبالغ في كتمان هذا الايمان ، عن فرعون وزبانيته .. وعن اهله وعشيرته .. فليس هو بالرجل الاهوج .. الذي يندفع في حماس ويعلن إيمانه .. في هذا الجو الاسود الكئيب .. ولكن لكل أمر ترتيب !

وقف البطل .. وأشق أنواع البطولة التصدي للطاغية ، وهو في عنفوان طغيانه وسلطانه :

- و سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب . .
- ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ، ١٠٠
- أو كما قال \_ إن هذا الموقف الذي وقفه ، ذلك البطل ،

من أعلى مراتب البطولة!

وقف ثاثراً .. وقذفها في وجه فرعون ، كانها شواظ نار ، يشوى وجهـــه الجهنمي :

﴿ اتقتلون رجاد

﴿ ان يقولَ رَّبِي اللهُ ﴾ ١٤.

أُنْجَمعون أيها المجرمون، على قتل رجل، لا جريمــــة عليه، إلا أن قـــال.. ربي الله!

في أي عقل هذا يكون؟

فثار فرعون : ظهرت الخيانة في صفوفنا .. وأي جريمة هي اكبر من تبديل ديننا أيها الخائن ؟

فلم يلتفت البطل إلى هذيان فرعون وقال:

﴿ وقد جاءكم بالبيتنات من ربتكم ﴾ . .

فصاح فرعون مهدداً : أيها المارق المفارق لدين آبائه ، أي بينات هذه التي تعني . . لعلك 'خدعت بسحر هذا الكاذب الحقير . .

فواصل البطل حديثه في هدوء الموقنين :

﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذَبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ ۗ

﴿ وَإِنْ يَكُ صَادَقًا 'يُصِبِنُّكُم بِعَضْ الَّذِي يَعِيدُكُم ﴾ . .

فصاح فرعون : انا لست مجنونا .. لأصدق همذا الساحر المجنون .. واسلم المملكة .. إلى مشعوذ !

فقيال البطل:

﴿ إِنَّ الله لا يَهدي مَن هو مسرفُ كذَّابُ ﴾ ١٠

وكانت قنبلة فجرهـا البطل ...

تعني أني كذاب. احكم بلادي.. بالكذب.. فلسوف تعسلم مصيرك الأسود.. إن سياسة الشعوب يا هذا .. لا بد فيها من أكاذيب وألاعيب، وهذا ما لا تستطيع له فهما ..

.

﴿ يَا قُومُ

﴿ لَكُمُ الْمُثْلُكُ الْيُومَ ﴾ ﴿ ظاهرين في الارض

﴿ فَمَن ينصو ُنا مِن بأسِ الله إن جاءنا ﴾ ٢٠٠

يا إخوتي . . وبني عمومتي . . يا أعضاء الأسرة المالكة . . صحيح لكم الملك اليوم . . في أيديكم جميع السلطات . . تفعلون مـــــا

تشاءون .. لأنكم ظاهرين في الارض ، بيدكم السُّلطة التي تمكنكم من ذلك .. ولكن نسيتم شيئا هاما .. لا بد من عقاب الله لنا على إجرامنا .. ورفضنا الحق المنزل من عنده .. وإذا أخذنا لم يفلتنا .. فسياستكم هذه ستجر علينا الوبال ..

﴿ فَمِن يَنْصُرُ نَا مِن بِاسِ اللهِ إِن جِاءِنا ﴾ ..

من يستطيع يومئذ منعنا من عقاب الله إن نزل بنا ..

وكان فرعون آنس من المجتمعين ميلاً إلى كلام الرجل فصاح:

« قال فرعون :

﴿ مَا أُرِيكُمُ اللَّهُ أَرَى ﴾ • •

لا أسمح لكم أن تقرروا قراراً إلا ما قررت أنا . . وما كان لفرعون أن يكون لأحـد معـه رأي !.

﴿ وَمَا اهْدِيكُمُ إِلَّا سَدِيلَ الرَّشَادِ ﴾ • •

وما أوجهكم إلا إلى الطريق الصحيح، للمحافظة على المُلك والمملكة .. ولا رأي لاحـــد إذا رأيت أنا أمراً!

هنالك انحاز المجتمعون جميعاً إلى رأي فرعون.. كما اعتادوا في الجتاعاتهم التي يرصهم فيها رص الحجارة ..

ووقف البطل وحيداً لا نصير له .. وقد كلله فرعون بعـــــار

الخيانة العظمى للأسرة المالكة ، ولجميع البلاد!

والطغاة إذا حكموا . . قلبوا الحقائق ، ولوَّنوا العقول بمــا يشاوءن . . وكذلك يفعلون i

هنالك قال البطل:

﴿ وقال الذي أمنَ يا قوم إني أخافُ عليكم مِثلَ يوم الأحزاب . ﴿ مِثل دأبِ قوم نوح وعاد ٍ وثمودَ والذين مِن بعدهم وما اللهُ 'يريد' ظلماً للعباد ِ .

﴿ وَيَا قُومُ إِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومُ التَّنَادِ .

﴿ يَوْمُ 'تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُصْلِلُ اللهِ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ . . الله فَمَا لَهُ مِن هَادٍ . .

﴿ وَاللَّهُ جَاءِكُمْ يُوسُفُ مِن قَبِلَ بِالبِينَاتِ فَمَا زَلَتُمْ فِي شَكِيمًا جَاءِكُمْ بِهِ حَتَى اذَا هَلَـكُ قَلَـنُتُمْ لَنْ يَبَعْتُ اللَّهُ مِن بَعْدِمِ رَسُولاً كَذَلْكَ يُنْضِلُ اللهُ مَن هُو مُسُوفٌ مُوتَابٌ ﴾ . .

فصاح فرعون: اكفف عنا هذه الأوهام ..

ثم صاح : يا هامان ٠٠ سجِّل عليه صكوك الاعدام!

فقال البطل .

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمنَ : يَا قَوْمَ اتَّسْهِمُونَ ِ اهْدَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادُ . .

﴿ يَا قُومُ ۚ إِنْمَا عَلَمُ الْحَيَاةُ الدَّنِيَا مَتَاعُ ۗ وَانَّ الْآخَرَةُ هِي دَارِ الْقُوارِ . . القوارِ . .

﴿ مَن عَمِلَ سَيْمَةً فَلَا يُجِهْرَى الاَ مَثْلُهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ اوَ أَنشَى وَهُو مُؤْمِنُ قَاوِلْنَكَ يَدْخُلُونَ الْجَمَّةُ يُرِزَقُونَ فَيْهَا بَغْيَرِ حَسَابٍ .

﴿ ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني إلى النار ٠٠

﴿ تدعونني لأكفُر َ باللهِ وأشركَ به ما ليس لى به علمٌ وانا ادعوكم إلى المغريز الففار ٠٠

لا جَرَمُ انها تدعُونني اليه ليم له دعوة " في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردانا إلى الله وأن المسرفين هم اسحاب النار .

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا اقُولُ لَكُمْ وَأَفُو ْضُ الْمَرِي الَّيَ اللهِ انَّ اللهَ بَصِيرُ بِالْعَبَادِ ﴾ ٠٠

وكانت القاعة السرية .. صامتة صمتاً رهيباً .. والرجل المؤمن يقول ما يقول .. بين قوم قد الغي منهم فرعون العقول ..

فلا التفات لشيء مما يقول ..

وإنما تركوه أيفرغ ماعنده.. لان مصيره قد تحدَّد، وحكم الإعدام قد صدر عليه، من اللحطة التي اجترأ فيها على معارضة قرار فرعون بقتل موسى!

إلا أن الاحداث القادمة ، شغلت فرءون عن تنفيذ جريمتيه ،

جريمة قتل موسى .. وجريمة قتل مؤمن آل فرعون .. ﴿ فُوقَاهُ اللهُ سَيْنَاتِ مِا مَكْرُوا ﴿ فُوقَاهُ اللهُ سَيْنَاتِ مِا مَكْرُوا ﴿ وَحَاقَ بَالَ فُرَعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ . •

في اللحظة التي قرر فيها فرعون .. قتل موسى .. وقتل هذا المعـارض ..

واصدر أوامره السرية .. إلى هامان . لتدبير الجريمتين تدبيراً رهيب آ ..

في تلك اللحظة . كانت آيات الله .. الباهرات القاهرات الظاهرات ..

تتنزل .. لتذيق فرعون .. وقومه ، أسوأ أنواع العذاب .

فشُل المذكور ، بالدفاع عن نفسه ..

ولم يكن عنده وقت لتنفيذ المؤامرة . . لقتل موسى ، أو قتــل مؤمن آل فرعون !

## ﴿ فَأُمَّا جِاءَهُم ..

بآيانِنا ..

اذا كُم منها يُضْعِلُونَ ﴾؟!

#### الاجرام ..

صفة أصيلة في فرعون وقومه ..

﴿ وَكَانُوا قُوْمًا مِجْرُمِينَ ﴾ . .

وكانوا شعباً وحكومة مجرمين!

فموسى عندهم ساحر .. 'يتخذ وسيلة للضحك والسخرية !

﴿ وَقَالُوا : يَا أَيَا السَّاحُرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بَمَا عَلَهُ عَنْدُكَ النَّا لَمُبَدُّونَ . . .

﴿ فَلَمَا كَشَفُّنَا عَنَهُمُ الْمَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ ..

هكذا ؟! موسى مجرد ساحر ..

ادعُ لنا ربك !. ربك أنت .. أما نحن فلا نعترف بهذا الرب . وعاهدوه لئن كشف عنهم العذاب .. ان يتبعوه ، فلما كشف

عنهم العذاب، ضحكوا عليه!

طبيعة الإجرام!

بل ما هو أحط من الاجرام .. اتخاذ معجزات موسى ، على أنها أضحوكة يضحكون بها!

﴿ ولقد أرسلنا موسى بآيائينا إلى فرعونَ وملئيهِ فقالَ إني رسولُ ربِّ العالمينَ ٠٠

﴿ فَلُمَا جَاءُهُمْ بِآيَاتُنَا إِذَا هُمْ مَنَهَا يَضْحَكُونَ ﴾ ؟٠٠٠

هكذا كانوا ، الموضوع كلمه في نظرهم مجرد موضوع للضحك ! وكان موقفهم الدائم . . وعلى رأسهم اللعين ، هو التكذيب مهما كانت الآية من الوضوح الذي لا يقبل المناقشة !

﴿ وَلَقَدَ جَاءَ آلَ فَرَعُونَ النَّذُرُ . .

﴿ كَذَّ بُوا بَايَاتِمُنَا كُلُّمُا فَاخْدَنَاهُمُ أَخْذً عَزَيْرٍ مُقْتَدَرٍ ﴾ • •

كلها !. موقف ثابت .. موسى ساحر .. والآيات ألاعيب من السحر !

﴿ فَلَمَا جَاءُهُمْ مُوسَى بَآيَاتِهَا بَيْنَاتُ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سَحَرُ ۗ مَفَتَرَّى وَمَا سَمَعْنَا بَهِذَا فِي آبَائِنَا الْاَوْلِينَ ﴾ . . كل هذه المعجزات ، ألاعيب ساحر ! اجرام.. وإصرار على الاجرام!

بل ذهب فرعون إلى أبعد من هذا .. ذهب إلى أن موسى نفسه رجلاً مسحوراً ، العوبة في ساحر أكبر منه .. فلا يستطيع موسى الفكاك من تأثره علمه !

﴿ وَلَقَدُ أَتَيِنُمَا مُوسَى تُسْعَ آيَاتَ مِينَاتَ فَاسَالُ بَنِي اسْرَائيلُ إذ جـــامم فقالَ لهُ فرعونُ إني لأظفُكَ يا موسى مسحوراً ﴾ !..

إني لعلى يقين .. أنك يا موسى مسحوراً .. يلعب بك ساحر ماكر يستعملك في هذه الألاعيب!

ولقد أنزل الله ، تسع آیات .. تسع معجزات واضحات باهرات على امتداد السنین ، وعلی اوسع مستوی من البلاد کلها . .

وكانوا يصرخون ويولولون إذا وقعت بهم الآية ، ولم يجدوا منها مخرجاً .. فيعطوا المواثيق لموسى .. أنهم إذا رفع عنهم تلك المصيبة .. ليؤمنن به .. وليطلقن معه بني إسرائيل ..

وُ يكشف عنهم الويل الذي هم فيه .. فإذا هم كعادتهم دائمًــاً ينكثون !

لماذا ؟!. لأن المجرم الذي يحكمهم .. يريد هذا .. لا يريد أن أيهزم

أمام موسى ..

وما دام فرعون تلك رغبته ، فهي رغبتهم جميعاً ..

لقد تعودوا على هذا طيلة حكم الفراعنة المقدس ..

فرعون ٠٠ هو الرب وهو الإله ..

وهم جميعاً ·· حجارة مرصوصة ·· يتكون منها الهرم ، ليتربع على قمته المذكور ..

#### ﴿ وَلَقَدَ أُرِينَاهُ أَيَاتِنَا كُلُّهَا فَكُذُّبَ وَأَبَى ﴾ ٠٠

أبي ؟! ها هنا عقدته .. كيف أنزل من إله .. إلى عبد!.

ومن رب ُيعبد . . إلى رجل يَعبُد ! .

إن هذا لن يكون !.

#### بل ﴿ إذا ربُّكُم الاعلى ﴾ [ إ ا

تركيب إجرامي ·· حوَّل الشعب بالقهر والإذلال والارهاب ، إلى عبيد لا رأي لهم ولا تفكــــير ..

یقول لهم .. موسی ساحر ۰۰ وهم یرددون من ورانه موسی ساحر ..

ببغاوات .. لا عقل لهـــا ..

حتى لو أدى اصرار فرعون على موقفه، إلى خراب البلاد .

وضياعها ، فلا مانع .. ما دام فرعون قائمًا فيهم ! إنهم خسروا كل شيء ، وربحوا فرعون !

﴿ وَلَقَدَ اخَذُنَا آلَ فَرَعُونَ بِالسِّنَيْ وَنَقَصَ مِنَ الشَّمَوَاتِ لِعَلَيْمِ يَذَكُنُرُونَ . . لعلهم يذكنرونَ . .

﴿ فَاذَا جَاءً ثُهُمُ الْحَسَسَنَيَةُ قَالُوا لِنَا هَذَهِ وَانَ تُصَبِّهُمُ سَيْئَةً ۗ يَطَّيُّرُوا بَمُوسَى وَمَنَ مَعْهُ اللهِ الْمَا طَائِرُهُمْ عَنْدَ اللهِ وَلَكُنَّ يَطَّيُرُوا بَمُوسَى وَمَنَ مَعْهُ اللهِ الْمَا طَائِرُهُمْ عَنْدَ اللهِ وَلَكُنَّ لَا يَعْلُمُونَ . .

﴿ وَقَالُوا مِهَا تَأْشِفًا بِهِ مِنِ آيَةٍ لِتُسْجُونَا بِهَا فَمَا نَحْنَ لُكَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

﴿ فَأَرْسَلَنْسَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلُ وَالْصَفَادَعَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلِمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْنَرُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لِمَا رَبِّكَ مِا عَهِدَ عَندَكَ لَنْ كَشَفْتَ عَنا الرَّجْنَزِ لِنَوْمَنَنَّ لَكَ وَلَنْرُسَلْنَّ مَعْكَ بِنِي إسرائيلَ ..

﴿ فَلِمَا كَشَفَنَا عَنْهُمُ الرَّجُزَ إلى أَجِدَلِ هِم بِالقُومُ إذَا هُمَ يَنْكُنُثُونَ ﴾ . .

هذه الآیات سجلت الموقف کله .. بــــین موسی ، وفرعون وقومه .. أحسن تسجیل ..

آيات مفصلات!

معجزات ، يتلو بعضها بعضا .. على أزمنة متباعدة متتابعة ، على مستوى البلاد كلها ، بحيث يراها الجميع ، ويصلاهما الجميع .. ويولول منها الجميع ..

ويضطر الجميع أن يتوسلوا إلى موسى، أن يكشفها عنهم.. وحينتذ يؤمنوا له.. ويطلقوا معه بني اسرائيل..

وموسى يستجيب لهم .. ويكشف عنهم العذاب بدعاء الله لهم .. وهم ينتكسون وينقضون عهدهم في كل مرة .. ويضحكون من

وهم ینندسون وینفصون عهدهم فی ه مره .. ویصعحدون من موسی .. وعلی موسی ..

﴿ فَلَمَا جَاءُهُمْ بِآیَاتِنَا إِذَا هُمْ مَهَا یَصْحَکُونَ ...
﴿ وَمَا 'نُرْیَمْ مِنْ آیَةً إِلَّا هِي آکبر' مِن أَحْتَیْها وآخذناهم بالعذابِ لَعْلَمْم یرجمون کی ...

ولكن لا فــائدة .. ولا جدوى ..

﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهُا أَنْفُسُهُمْ 'طَلَمَا وْعُلُو"ًا ؟!! ﴿ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا بَجْرُمِينَ ﴾ ٢٠٠

الملك: أسبة ٠٠٠

ني قلب ٠٠

الاحداث ١٤٠٠

### زوجة الرجل اقرب الناس اليه ..

وزوجة الملك أعلم الناس بزوجها، في حياته كلها.. فأين كانت الملكة آسية .. خــلال هذه الاحــداث الجسام من

حياة فرعون العنيد ؟!

أين كانت .. وما كان موقفها من تلك الصراعات الرهيبة بـين فرعون وموسى !.

ومتى آمنت بموسى .. وهل آمنت سراً ، أم أعلنت إيمانها ! اليك القصة من بدايتها إلى نهايتها .. لنعلم مدى ما كانت عليه آسية من العظمة والكمال ..

#### ﴿ لا تقتلونُ ﴾ ؟!

أمر ميكلفها غالياً .. وربما يكلفها حياتها ..

فالمعلوم أن هـذا الرضيع من بني إسرائيل ، فالمفروض أن يذبح فوراً .. هذه أوامر فرعون الصريحة ..

وجاء الذَّباحون فعـلاً ليذبحوه ...

فصاحت من أعماقها :

﴿ لَا تَقْتُلُوهُ ﴾ ٠٠

متحدية بذلك شعور فرعون الجبار البتّــــار ..

لماذا 'يذبح هذا الرضيع .. ما ذنبه .. ما جريمته ؟!

ها هذا كانت آسية .. ملكة عظيمة .. تضاد أوامر زوجها .. وتكسرها تكسيراً ..

فلم تكن غائبة في زينتها شأن النساء ٠٠ ولكن مع الاحداث لحظة بلحظة !!!

# ﴿ وحرَّمنا عليه ِ المراضِعَ ﴾ ؟!

وها هنا موقف خالد من مواقف الملكة العظيمة ..

الرضيع لا يقبل ثدي أي من النساء ..

فتخرجه آسية إلى السوق عسى أن تجـــد له من ترضعه .. فيــــابى ..

حتى جاءوها بامِّه فأقبل على ثديها ..

فماذا كان من الملكة ؟!

فرحت فرحاً عظيماً .. وأعظمت العطاء لأمِّه ..

وهذه جرأة منها، على أنها تريد أن تحفظ حياة هذا الطفل، رغم عداء فرعون لبني إسرائيل!

### موسى في قصر فرعون ؟!

أكملت أم موسى رضاعة الطفل ..

فاصدرت آسية أمرها .. بانتقاله إلى القصر الملكي .. لتتم تربيته أمام عينيها .. داخل القصر ..

فما معنى هذا ؟!

معناه أن الطفل هو شغل آسية الشاغل .. وأن هذا الفرعون لا تقيم له وزناً ..

تتركه يلهو في إجرامه .. وتحرص هي على رعـاية هذا المولود أتم رعـاية !!

### فرعون يأمر بقتل موسى ..

ووجد فرعون الفرصة سانحة له . . حيث ثبت أن موسى هو قياتل المصري . . الذي استغاثه عليه الإسرائيلي . . فأمر فرعون بالقبض على موسى فوراً ، وقتله قصاصاً . .

ولم تستطع الملكة آسية هنا .. أن تصنع شيئاً لانقاذ موسى ..

حيث قد أتقن اللعين تدبيره للقبض على موسى ليقتلوه ...

إلا أنها تنفست الصعداء.. حين أفلت موسى من مطاردتهم.. ووصل إلى خارج البلاد!!

إلا أن عزاءها .. أن موسى .. لم يزل حيّاً ، وإن كانت قد حيل بينها وبين رؤيته !!

# مفاجأة العودة ؟!

حتى إذا استياست الملكة أن يعود موسى مرة أخرى إلى مصر ..

فوجئت به يعود .. نبيّا رسولاً ، بتحدى فرعون .. ويقف ضده شامخاً !

لقد عـاد الذي تبنَّته .. وأحبَّته .. ليدمر عرش فرعون تدمــيراً ..

فاحبته هذه المرة 'حبَّين..

حبّ الأم .. وحب الإيمان بم الجاء به من رب العالمين .. فاشتعل فؤاد آسية 'حبّا ..

وقررت أن تقف إلى جواره .. رغم جبروت فرعون وإجرامه ..

وازداد بغض فرعون لموسى هذه المرة ..

ففي المرة الأولى .. كان مجرد طفل تتسلى به امرأته ..

أما هذه المرة ، فهو قوة ضاربة لعرشه ، يزلزل عليه ملكه ، ويرفع رءوس بني إسرائيل في وجهه القبيح!

وآنس فرعون من جانب امرأته ميلاً إلى موسى ، وانحيــازاً إلى دعوته ، فبث من حولها العيون ، ترقب حركاتها !

فتحركت الملكة في حــذر شديد..

بحيث لا يستطيع فرعون أن يسجل عليها خيانة له ، فيأمر بذبحها !!

كانت تبغضه .. وتبغض إجرامه .

إلا أنها لا تستطيع فكاكآ !!

#### اللحظة الفاصلة ؟!

حتى كانت اللحظة الفاصلة ..

وأذِنَ فرعون لموسى وهارون .. أن يتشرفا بمقابلته !!

أين كانت الملكة في تلك اللحظة!

أكبر الظن أنها كانت حاضرة .. ضمن الحـاضرات من نساء القصر .. بل على رأسهن باعتبارهـا الملكة الرسمية ..

لقد حرص فرعون أن يحضر هذا االقياء كبراء العرش . . رجالًا ونساء ، ليتلذذ تلذذ الملوك ، حين يُنكِّلُون بخصومهم على ملأ من الناس . .

ها هو فرعون على عرشه ، يتيه كِبراً وْعُـلُو ّاً ..

ومن حوله عظماء البـــــلاد .. وسيدات الدولة وعلى رأسهن الملكة آسية .

وكادت الملكة تخرج عن طورها ٠٠ وتهرع الى موسى تعلن اليسه شوقها ٠٠ أن رأته بعد عشر سنين ا!

الا انها كظمت شوقها ٠٠ وتماملت في مجلسهـــا ٠٠ حتى لا يفتضع امرها!!

ودخل الكليم . . عليه السلام يتبعه هارون . .

وتهامس الحاضرون : ماذا يكون !

وقالت الملكة في نفسها : لقد جاءت ساعة الخلاص من هـذا الفرعون الأفّـاك !!

ورأت الملكة مشهداً هزُّ أعماقها هزًّا عنيفًا..

حين شهدت موسى ، يدخل إلى القاعة ، عليه جـلال ليس كمثله جلال .

لقد ازداد وجهه جمالًا على جمال ...

ويهرها منه أكثر وأكثر ، أنه لم يطاطىء رأساً لفرعون كا يقضي بذلك البروتوكول حيين التشرف بمقابلة الملك المقدس ..

- ولكن دخل عاليا .. معتزا .. لا يابه بفرعون .. ثم ناداه باسمه مجردا من القاب التعظيم ..
  - ﴿ يَا فَرَعُونُ ...
  - ﴿ انْتِي رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ..

فامتلا فرعون غيظاً .. أن جرُو موسى أن يحدثه حديث الند ..

ولكن امرأة فرعون ، امتلأت فرحاً ، من جرأة موسى ، وقهروته فوق فرعون!!

وسمعت آسية لأول مرة في حياتها، أمواج النور تترقرق من فم الكليم، يسابق بعضها بعضاً..

سمعته وهو يحاور فرعون، ويقابل سخريته .. بمنطق الانبياء ..

فرعون : فن ربتكه يا موسى ؟

موسى : ربُّنا الذي اعطى كلُّ شيء خَلَّقه ثم هدَّى .

وسمعت الملكة 'كلَّ ما قـــال موسى ·· وآمنت به ·· إيمـانين ..

إيمان معرفتها بموسى صغيراً .. وأنها لم تعهد عليه كذب آ قط ً..

وإيمان يقينها أن ما يقوله الآن موسى ، محال ان ينطق به إلا نبي من عنــد الله!!

وزادها إيمانا أن زوجها الآن يبدو حقيراً ذليلاً . رغم زهوه على عرشه .. امام موسى .. الذي لا يملك سلطاناً كسلطان فرعون !

أضف إلى ذلك أن آسية تعلم أن زوجها أفَّاكُ كذَّاب .. يخرج من أكذوبة إلى اكذوبة ، ومن جريمــــة إلى جريمة أكبر يستر بها اجرامه !

وضحكت الملكة في أعماقها حين أفلس فرعون أمام موسى، فصاح في الحاضرين :

﴿ ان رسولكُمْ الذي أرسِلَ اليكم لجنون ﴾ ٠٠

ثم ازدادت ضحكا في أعماقها حين أتبع افلاسه بإفلاس أغرب .. فاصدر إلى هامان أمره :

﴿ فَاوَقِدُ لَى يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنَ ِ · · ﴿ فَاجْمُولُ لَى سَرَحًا · · ·

﴿ لعلي اطلع الى الهِ 'موسى ﴿ وَانِّي لاظنَّه مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾ . .

ثم تأكد إيمانها بموسى . حين أشهر زوجها افسلاسه .. فهدُّد موسى :

﴿ لَنُن ِ انْخَذْتَ الْهَا غَيْرِي

﴿ لَأَجِعَلَمْنُكُ مِنِ المُسجُونِينَ ﴾ ٠٠

وقالت الملكة في نفسها : لو كان فرعون على شيء ، لدحض حجة موسى بالحجة .

ومن حيث أنسه عجز عن ذلك .. فموسى على الحق .. وفرعون على الباطل!

# الملكة آسية .. 'تغرق في الضحك ؟

إلا أن الملكة العظيمة ، بلغ سرورها اقصاه ، وجعلت تغرق في الضحك إلى منتهاه ..

TTV (TT)

ولكن في صمت وحذر ·· بحيث لا يلحظ مَن حولها شيئـًا من سرورها.

فجعلت تتمامل في مجلسها تمامل الضائق ، وهي في حقيقتهــــا تتمامل مما تكظم من سرور!

﴿ أُو ۚ لُو ۚ جَنْتُكَ بَشِيءَ مُبُينٍ ﴾ ١١٠.

فاستخف به فرعون وقـــال:

﴿ فأتِ بهِ إن كنتَ من الصادقينَ ﴾ ..

كانت القاعة الرائعة النقوش ... تبدو صامتة صمتا تاما ..

وجعلت الملكة تفكر ؛ ماذا عند موسى .. يقدمه في هـذه اللحظـة ؟!

وفجأة .. وعلى الفور .. كانت المفاجأة العجيبة !

﴿ فَاللَّمِي عَصَاهُ

﴿ فَاذَا هِي تُعِبَانُ 'مُبِينَ ﴾ . . .

وجعل الثعبان يتضخم ويتضخم .. ويهتز ويهاجمهم جميعاً .. ويفتح فمه الرهيب ليبتلعهم اجمعين !

فجعلوا يفرون مذعورين..

ثم توجه الثعبان إلى فرعون ليبتلعه .. ففر عن كرسيه مذعوراً .. والثعبان يحاصره ويداوره ..

حتى احدث المذكور ٠٠ وبال على نفسه !!

هـا هنا ضجَّت آسية ضاحكة .. ولكنهـــا لم تظهر شعورها !!

وجعلوا يولولون ويتوسلون إلى موسى .. وفرعون على رأسهم أن يكف عنهم هـذا الثعبان ..

فأخذه موسى بيده .. فعاد عصا كما كانت!

وازدادت آسية إيمانًا مع إيمانها ..

وعلمت هنالك أن قدرة الله هي التي تفعـــل!

### الملكة تشهد آية أخرى ؟!

لم يترك موسى, لهم فرصة يفيقون فيها من الدهشة .. وإنما فاجأهم بآية أعجب من أختها !! ﴿ وَنَزَعَ يِدَهُ ۚ فَاذَا هِي بِيضَاءُ لِلنَاظِرِينَ ﴾ ! • •

تتشعشع بشعاع يطمس شعاع الشمس!!

فهل خضع اللعين لتلك الايات ؟!

كلا .. ازداد 'عتواً ونفوراً!!

﴿ اَجِنتَنَا لَتَخْرِجَنَا مِنَ ارْضِنَا بِسَحِرِكَ يَا مُوسَى ؟ ا ﴿ فَلِنَاتَيْنَكَ بِسَحِرِ مِثْلُهِ

﴿ فَاجِعَلُ بِينَنَا وَبِينَكَ مُوعِدًا لَا نَخَلَفُهُ نَحَنَ وَلَا انْتَ مَكَانًا نُسُوى ﴾ [٠٠

فقال موسى :

﴿ موعدُكم يومُ الزينَةِ ﴾

وانفضوا .. وعادت الملكة إلى جناحها ..

تطوي إيمانها في صدرها ..

وجعلت تفكر في نفسها : سوف يجمع فرعون آلاف السحرة لموسى .. فكيف يمكن لموسى أن ينتصر على هؤلاء جميعا ؟!

# الملكة تشهد يوم الزينة ؟!

واحتشدت الملايين ، في ساحة العرض الكبرى . .

وجلس فرعون عالياً على المنصة الملكية .. ومن حوله كبراء البلاد ..

واحتشدت عظيمات النساء كذلك . . وعلى رأسهن الملكة المقدسة آسية الجميلة . .

و جمع بنو إسرائيل جميعاً في جانب حول الساحة .. ليزدادوا ذلاً على ذُل مِن يشهدون هزيمة موسى !

ووقف موسى . . وحده . .

بجانبه هارون ..

وقـــالت الملكة في نفسها : ماذا عسى أن يصنع موسى مع هؤلاء الالاف من أساتذة السحر ؟i

واشتد بها القلق .. واستبدّ بها الخوف!!

ورُعبت آسية رُعباً شديداً .. حين القي السحرة حبالهم

وعصيُّهم .. فتحولت إلى ثعابين تسعى وتتحرك وتضطرب في الساحة ..

وموسى يقف وحده .. لا حول له ولا قوة !! وفجأة .. شهدت الملكة .. أمرا عجباً ..

﴿ فَاللَّمَى مُوسَى عَصَامَ

﴿ فَاذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَافَكُونَ ﴾ !

تحوّلت عصا موسى .. إلى ثعبان .. جعل يتضخم ويتضخم ويتضخم ويبتلع آلاف الحبال والعصبي التي في الساحة ..

ثم تحرك نحو النصة الملكية ليبتلعها بمن عليها!! هنالك أيقنت الملكة العظيمة .. أن الله مع موسى .. وأنَّ ما حدث هو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية!

# المجنون يأمر بقتل .. علماء مصر ؟!

وبينا الملكة في سرورها وسعادتهـا .. بنصر الله لموسى وهارون ..

سمعت زوجها اللئيم يصدر أمراً غاية في اللؤم والخسَّة!! قال وهو يغلي غضباً وحقداً:

﴿ فَالْخَلَطُ عُنَّ الْمُدِينَكُمُ وَارْجُلُكُمْ مِنْ خَلَافً

﴿ وَلَأُصَلَّتُمْنُكُمْ فِي رُجِلُوعٍ النَّجَلِّ

﴿ وَلَتَمْمُنُ ۚ أَيُّنَا اشْدُ عَدَابًا وَأَبْقَى ﴾ : • ·

كيف يجرؤ هؤلاء الكلاب أن يؤمنوا بموسى قبـل أن آذن َ لهم ؟!

وشهدت الملكة ١٢٠٠٠ عالم وهم يساقون في الساحة إلى حيث يقتلون صلْباً تنفيذاً لأمر المجرم العنيد!!

وأيقنت آسية آنــذاك أن زوجها لم يعد يملك إلا ان يلجــا

إلى تقتيل خصومه للخلاص منهم سريعاً ..

فها هو يقتل مرة واحدة آلاف العلماء ·· ليرهب بقتلهم سائر طبقات الشعب !!

وعادت الملكة من ساحة العرض إلى قصرهــــا ..

تكاد ان تظهر سرورها بما وقع من نصر الله ..

يينا عاد فرعون حانقاً .. ليدبر لقتل موسى .. رأس الفتنة ، كما براه !!

# ﴿ ذَرُ وَنِي أَقْتُلُ مُوسَى ﴾ ؟!

ليس من جريمة هي اكبر من جريمة فتل الأنبياء!

كيف وهذا الكلب المسعور .. يريد أن يقتل عظيماً من عظماء الأنساء ؟!

وعقد اللعين مؤتمراً سرياً في قصره على عجل لترتيب قتــل موسى ..

وأحاط الاجتماع بشتى طرق الكتمان ..

إلا أن الملكة استطاعت بدهائها.. وعيونها.. ان تصل إلى ما دار في الاجتماع ..

وعلمت ان فرعون 'مصر" على قتل موسى ..

وأن مؤمن آل فرعون . . وهو ابن عمه . .

عارض ذلك معارضة متواصلة ..

فـــاتهمه فرعون بالخيانة العظمي .. وهدده بالاعدام هو الآخر !!

وصاح فيهم :

﴿ مَا أُريكُمُ إِلاًّ مَا أَرَى ﴾ اا

هنالك استتم لاسية إيمانها ..

فانتقلت من امرأة تكتم إيمانها ..

إلى امرأة تعلن إيمانها .. في اشد الظروف قسوة .. وأشدها تضحية في سبيل الله ..

فكيف كان ذلك . . وكيف سارت الأحداث ؟!

، فدعون .بحرق

ماشط: ابنته ..

ويعرق اطفالها ٠٠؟!



- عن ابن الأثير .. في اختصار :
- وكان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه .
- فلما رأى غلبة موسى السحرة أظهر إيمانه .
  - وكان له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضا .
- ﴿ وَكَانَتُ مَاشَطَةُ ابْنَةً فَرَعُونَ .
- فبينا هي تمشطها إذ وقع المشط من يدها.
  - فقالت: بسم الله .
- ﴿ فَقَالَتَ ابْنَةً فَرَعُونَ ؛ أَبِي ؟
- قالت : لا .. بل ربي وربك .. ورب أبيك .
  - « فأخبرت أباها بذلك .
  - « فدعا بها وبولدها وقال لها : مَن ربك ؟

- ﴿ قالت : ربى وربك الله .
- فامر بتنوّر نحاس فاحمى، ليعذبهـا وأولادها .
  - فقالت : لي اليك حاجة .
    - ه قال : ومــا هي ؟
- قالت : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنهـــا .
  - « قيال: ذلك لك .
- فامر باولادها فأُلقوا في التنور واحداً واحداً .
  - وكان آخر أولادها صبياً صغيراً .
  - ﴿ فقال : اصبرى يا أمَّاه ، فإنك على الحق .
    - « فالقيت في التنُّور مع ولدها ، الإ
      - ثم يقول :
- وكانت آسية امرأة فرعون .. مؤمنة تكتم إيمانها .
- و فلما 'قتلت الماشطة رأت آسية الملائكة تعرج بروحها.
- كشف الله عن بصيرتها ، وكانت تنظر اليها وهي تعذَّب .
- فلما رأت الملائكة قوي إيمانها وازدادت يقينا وتصديقــــا

- لموسى .
- فبينًا هي كـذلك إذ دخل عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطة .
  - قالت له آسية: الويل لك! ما اجرأك على الله؟
  - « فقال لها : لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة ؟
- فقالت : ما بي من جنون .. ولكني آمنت بالله تعالى .. ربي وربك .. ورب العالمين .
- فدعا فرعون أمّها وقال لها: إن ابنتك قد اصابها ما اصاب
   الماشطة فاقسم لتذوقن الموت او لتكفرن بإله موسى .
  - « فخلت بها أمها وارادتها على موافقة فرعون .
  - « فأبت وقالت : أمّـــا ان اكفر بالله فلا والله!
  - « فامر فرعون حتى ُمدَّت بين يديه أربعة اوتاد .
    - و ُعذّ بت حتى ماتت .
    - فلما عاينت الموت قمالت :
  - ﴿ رَبُ ابْنِ لِي عَندَكَ بَيْتًا فِي الجَنةِ وَنَجْنَيَ مِنْ فَرَعُونَ ۗ وعملهِ وَنَجِنَّنَ مِنَ القومِ الطَّالَمِينَ ﴾ ..
- « فكشف الله عن بصيرتها فرأت الملائكة وما اعد لهـــا من الكرامــة .

- د فضحكت .
- فقال فرعون : انظروا إلى الجنون الذي بهـــا .
  - و تضحك وهي في العــذاب .
    - ثم ماتت •!!

الملكة أسية ٠٠

نستشهد . .

ني نمذيبها ؟!

707

( 77 )

لو

'همت اقلام البلغاء فكانت قلماً واحداً . . لرايته عـــاجزاً عن تصوير عظمة ذلك المشهد الالهي . . مشهد استشهاد الملكة آسية !!! اسرأة ناشئة في الوراد من أيامهما . . ومثلها لا تحتمل وخز إبرة . .

تستملي على أشق الوان التعذيب ٠٠ وتحتملهــــــا ٠ صابرة لا تتزحزح ٠٠ وتفييض روحها وهي تضحك !!!

سيدتي ٠٠ سيدة نساء العالمين ٠٠

حيَّاك الله ٠٠ حين عذَّبوكِ ٠٠ وحين أثرت الموت عـلى الحيـــاة !!!

### ماذا قال ابن كثير ؟!

#### في تفسير سورة التحريم قال ·

كانت امرأة فرعون .. تعذب في الشمس .. فإذا انصرف
 عنها أظلتها الملائكة باجنحتها .. وكانت ترى بيتها في الجنة ..

• وكانت امرأة فرعون تسال كمن غلب ؟. فيقال غلب موسى وهارون .. فتقول: آمنت برب موسى وهارون ..

• فارسل اليها فرعون .. فقيال : انظروا أعظم صخرة تجدونها .. فإن مضت على قولها .. فألقوها عليها .. وإن رجعت عن قولها فهى امرأتي ..

« فلما أتوها ٠٠ رفعت بصرها إلى السهاء ٠٠ فأبصرت بيتها في الجنة ٠٠

- « فمضت على قولها ٠٠ وانتزعت روحها ٠٠
- د والقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح ٠٠

- وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم .. رضي الله عنها ..
- وعن أبي العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون .. من قبل إيمان امرأة خازن فرعون ..
- " وذلك أنها حلست تمشط ابنة فرعون .. فوقع المشط من يدها .. فقالت لها بنت فرعون ، ولك رب غير أبي ؟
  - قالت : ربی ورب أبيك ورب كل شيء الله ..
  - « فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباها ..
  - « فارسل اليها فرعون فقال : تعبدين رباً غيري ؟!
- " قـــالت : نعم .. ربي وربك ورب كل شيء الله .. وإياه أعبد ..
- د فعذبها فرعون ۱۰ و او تد لها او تادا ۱۰ فشد یدیها و رجلیها ۱۰
   وارسل علیها الحیات ۱۰ فکانت کذلك ۱۰
  - « فأتى عليها يوماً فقال لها : ما انت منتهية ؟٠
  - « فقالت له : ربي وربك ورب كل شيء الله ···
  - « فقال لها : إني دابع ابنك في فيك ِ إن لم تفعلي ٠٠

- « فقالت له : اقض ما انت قاض ٠٠
  - « فذبح ابنها في فيها !!!
- وإن روح ابنها بشرها · · فقال لها : أبشري يا أماه . . فإن لك عنـد الله من الثواب كذا وكذا . . فصـبرت . .
- ثم أتى عليها فرعون يوما آخر .. فقال لها مثل
   ذلك ..
  - فقالت له مثل ذلك !!
  - ﴿ فَذَابِحُ الْبُهَا الْآخِرُ فِي فَيْهَا [[]
- « فبشرها روحه أيضاً .. وقال لها : اصبري يا أماه .. فــإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا ..
- « قـال : وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الاكبر ثم الاصغر ..
  - فأمنت امراة فرعون ..
  - ﴿ وَقَبْضُ اللهُ رُوحُ امْرَأَةً خَـازَنُ فُرْعُونُ …
- وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتهـــا وكرامتها في الجنة ... لامرأة فرعون .. حتى رأت ..

- فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا ...
  - فاطلع الله فرعون على إيمانها ..
- \* فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟
  - فأثنوا عليها ..
  - فقال لهم : إنها تعبد غيري ؟!
    - · فقالوا له . اقتلها !!
    - ﴿ فَأُوتِدَ لَهُمَا اوْتَادَاً . .
    - فشد يديها ورجليها!!
      - ٥ فدعت آسية ربها فقالت:
  - ﴿ رَبُّ ابن لَى عندك بيتًا في الجنة ﴾ ..
    - فوافق ذلك أن حضرها فرعون ..
    - فضحکت حین رأت بیتها فی الجنة!!
- « فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها .. إنا نعذبها .. وهي تضحك ؟!
  - فقبض الله روحها في الجنة .. رضي الله عنها ٠ .

# ماذا قال الامام العيني

في شرحه على أصحيح البخاري قال:

« ( باب مول الله تعالى :

﴿ وَسَمَرَ بَ اللهُ مَثَلَا لَلَذِينَ آمَنَنُوا امرات فرعونَ ٠٠ إلى قوله ٠٠ وكانت من القانتين ﴾ ٠٠

وقوله: (ضربَ اللهُ مَثَلًا) إلى آخره .. مثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم .. ولا تنقص شيئًا من ثوابهم وزلفاهم عند الله ..

بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله .. مع كونهـــا امرأة
 أعدى اعداء الله .. الناطق بالكلمة العظمى ..

- وأراد بامرأة فرعون آسية بنت مزاحم.
- و لما غلب موسى سحرة فرعون .. آمنت ..
  - « فلما تبين إيمانها لفرعون .. وثبتت عليه ..

- « اوتد يديها .. ورجليها .. باربعة اوتاد ..
  - والقاها في الشمس . .
  - وامر بصخرة عظيمة .. فتلقى عليها ..
    - د فلما اتوا بالصخرة . .
- وقالت: ﴿ رب ابن لي عندك بيتًا في الجنة ﴾ ..
  - البصرت بيتها في الجنة من درة بيضاء ...
    - وانتزع الله روحها .
- م فالقيت الصخرة عليها .. وليس في جسدها روح ..
  - فلم تجد الما من عذاب فرعون ..
  - « وآسية هي بنت مزاحم .. ابنة عم فرعون
    - وكانت لها فراسة حين قالت
    - ﴿ 'قَرْتُ عُيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ ، . .

### ماذا قال الامام الألوسي ؟!

في تفسيره لسورة التحريم قال:

 اإذ قالت ): وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال امرأة فرعون إذ قالت ..

- (رب ابن لی عندک) : ای قریباً من رحمتك .
- (بینتا): أعلى درجات المقربین.. لأن ما عند الله خیر...
- ( ونجِّني من فرعونَ ) : من نفس فرعون الخبيثة . وسلطانه الغشوم ..
- (وعمله): وخصوصاً من عمله.. وهو الكفر.. وعبادة غير الله تعالى .. والتعذيب بغير جرم .. إلى غير ذلك من القبائح ..
   وخص بعضهم عمله بتعذيبه .. وعن ابن عباس انه الجماع ..
  - ﴿ ( وَنَجِّنَى مَنَ الْقُومِ الظَّالَمِينَ ) : مِنَ أَهُلُ مُصر . .
- " والآية ظاهرة في انها كانت مؤمنة مصدقة بالبعث .. آمنت حين سمعت بتلقف العصا الإفك .. فعذَّ بها فرعون ..

- واخرج أبو يعلى .. والبيهقي .. بسند صحيح عن ابي هريرة : ان فرعون وتد لامرأته اربعة اوتاد .. في يديها ورجليها .. فكانت إذا تفرقوا عنها اظلتها الملائكة عليهم السلام .. فقالت :
  - ﴿ رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ﴾ ..
    - فكشف لها عن بيتها في الجنة ..
  - وفي رواية عبد بن حميد : أنه وتد لها اربعة اوتاد ..
- واضجهها على ظهرها ٠٠ وجعل على صدرها رحى ٠٠ واستقبل بها عين الشمس ٠٠.
  - فرفعت رأسها إلى السباء فقالت :
  - ﴿ رب ابن لى إلى الظالمين ﴾ ..
  - ففرج الله تمالى عن بيتها في الجنة فراته ..
- < وقیل : امر بأن تلقی علیها صخرة عظیمة .. فدعت الله تمالی ..
  - د فرقی بروحها ٠٠
  - د فألقيث الصخرة على جسد لا روح فيها . . ،

#### المشهد الخالد ؟!

ما هو اللمين فرعون ٠٠ هانجا هياجا شديدا ٠٠ ما هو يشهد حرق ماشطة ابنته ٠٠ واطفال الماشطة واحدا بعد الآخر ٠٠

- وكان آخر أولادها صبيـًا صغيراً "
- فقال : اصبري يا أمَّاه .. فإنك على الحقّ ..
  - فالقيت في التنور .. مع ولدها .. ١!
    - ثم يقول ابن الأثير في روايته :
- وكانت آسية امرأة فرعون.. مؤمنة تكتم إيمانها ..
- « فلما 'قتلت الماشطة .. رأت آسية الملائكة تعرج بروحها ..
  - كشف الله عن بصيرتها ..
  - وكانت تنظر اليها وهي تعذَّب..

- فلما رأت الملائكة قوي إيمانها ·· وازدادت يقيناً وتصديقًا لموسى ..
- فبينا هي كذلك إذ دخل عليها فرعون فاخبرها خبر
   الماشطة ..
  - قالت له آسية: الويل لك !. ما أجرأك على الله !
  - فقال لها : لعلك اعتراكِ الجنون الذي اعترى الماشطة ؟!
  - فقالت: ما بي من جنون .. ولكني آمنت بالله تعالى ..
     ربي وربك ورب العالمين!
- \* فدعا فرعون أمها وقال لها : إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة .. فأقسم لتذوقن الموت .. أو لتكفرن بإله موسى !
  - فخلت بها امها . وأرادتها على موافقة فرعون . .
  - « فأبث وقالت أمّا ان اكفر بالله فلا والله !!!!
  - « فأمر فرعون حتى 'مدَّت بين يديه اربعة اوتاد . .
    - < وُعَذَّبِت حتى ماتت ٠٠ » !!!

#### المنظر المقدس ؟!

ها هو فرعون يصيح هائجاً:

اخرجوها إلى ساحة القصر . اطرحوها ارضا . شدوا يديها ورجلمها بالأوتاد . اجعلوها في الشمس الحارقة !

ها هم الزبانية يسارعون إلى الملكة ينتزعونها من القصر في غلظة شديدة !!

ها هم يجردونها من الملابس الملكيــة المقــدسة!

ويدفعونها دفعاً شديداً إلى ساحة القصر ..

ها هم يلقونها ارضاً على ظهرها ..

ها هي شمس الصيف الحارقة تصب لهبها على وجههـــا !.

ها هم الزبانية يدقون الأوتاد الأربعة .. ويشدون يدها اليمنى في وتد .. واليسرى في وتد .. واليسرى في وتد !!

وها هو فرعون يصيح بهم : اطلقوا عليهـا الحيّات

#### والثعابين !

ها هي الثعابين تنطلق اليها تنهش جسدها نهشا.. شهدت الأرض والسهاء .. ما لم تشهد من قبل .. ملكة بي عصرها ..

تجرِد من كل شيء .. إلا ما يستر عورتهــــا !!

'طرحت على ظهرها . . على ارض صلبة تلتهب ناراً من وهج الشمس . .

يداها الرقيقتان الجميلتان مشدودتان بالأوتاد! ورجلاها الجميلتان مشدودتان بالأوتاد! والثعابين تنهشها في كل مكان من جسدها الجميل! واشتد وهج الشمس .. فتصببت عرقا .. فاشتد عطشها .. كان جوفها نار تاج ج ..

لا احد يجرؤ أن يغيثها بقطرة ماء!!

كلما يشوي الحرّ جسدها .. تملمت تحاول ان تتقلب من شدة آلامها .. فلا تستطيع .. لأنَّ يديها ورجليها قد 'شدَّت شدَّا وثيقا بالأوتاد .. بحيث لا تستطيع ان تتقلب!

فجعلت الملكة تتلوى فيعز عليها التلوي !!

وجعلت تلهث عطشى .. وحيل بينها وبين قطرة ماء! وها هو فرعون يصيح بزبانيته كالكلب المسعور:

« اجعلوا على صدرها رحى » !!

وجاءوا بالرحى .. وجعلوها على صدرها .. والرحى تتوقد من حرارة الشمس .. فجمعوا علىها ناراً على نار!

وسقطت قطرات اء على شفتيها اليابستين.. فابتل لسانهـا الشريف من مس من هذه القطرات..

كانت هذه القطرات هي دموعها المقدسة .. سالت على خدّيها المقدستين .. وانحدرت إلى شفتيها!

وصاح فرعون القبيح فيهم :

« احضروا فوراً ·· اضخم صخرة ·· فألقوها عليها » !!

ها هي تنظر إلى السماء ..

ها هي تناديه .. سبحانه :

﴿ ربُّ ابن ِ لي عندك ٠٠

﴿ بَيْتًا فِي الجنَّةِ ٠٠

﴿ وَنَجِنْنِي مِنْ ۚ فَرَعُونَ وَعَمَلُهُ ٠٠

﴿ وَنَجِّنْنِي مِنَ القَوْمُ الظَّالَمِينَ ﴾ [!!

ها هي الخُبُ 'تكشّف!

ها هي الجنة تراها رأي العين!

ها هو قصرها في الجنة يتلألا امام عينيها!

ها هي تضحك وتضحك .. لما ترى !

ها هي روحها المقدس .. يغادر جسدها الشريف .. ويصعد إلى الساء !

ها هي ابتسامة عريضة ترتسم على شفتيها ..

ها هو وجهها الشريف .. يتلألأ كالقمر ..

وها هو فرعون القبيح يصبح :

ألْـقُوا ..

ها هم الزيانية يرفعون الصخرة الكبرى .. ويلقونهـا فوق (٢٤)

#### وجهها وصدرها!

وبينا كانت الصخرة تهوي اليها كان الضحك يملأ شفتيها!!! وكانت الروح قد غادرت جنبيها!!!

فجُنَّ جنون فرعون مما يرى ٠٠ وجمل يموي :

- ، ألا تمجيون من جنونها ١١٤
  - د انا 'نعلاً بها ٠٠
  - ه وهي تضحك ، ۽ !!!

شخصية · · الملكة

آسبہ ؟!

# .. 13!

ذُكرت امرأة في كتاب الله العظيم ·· على أنها مَثَلًا يُضرب للذين آمنوا . .

عُم مناك .. أنها امرأة نادرة .. وغوذج فريد .. في نوع النساء!

﴿ وَمَنْمَ بَ اللَّهُ مَشَلًا اللَّذِينَ آمَنُوا . .

﴿ اسْرَأْتَ فِرعونَ .. ﴿ اسْرَأْتُ فِرعونَ .. ﴿ اذْ قَالَتْ رَبِّ ابْرِ لِي عندَك بينَا فِي الجنَّةِ ..

﴿ وَتَجْنِي مِن فِرْعُونَ وَعَمَلَهِ ٠٠ ﴿ وَتَجْنِي مِنَ القَوْمِ الظَالَمَينِ ﴾ ١١!

وليس ذاك وحده ..

بل ويضعها كتاب الله العظيم . . جنب الله العظم النساء على الاطلاق . . مريم ابنة عمران !

فما معنى ذلك ؟!

معناه أن آسة .. نالت شرَفين ..

شرف أنها وحدها بمفردها نموذج نادر في النساء ..

وشرف أنها بالنسبة إلى فضليات النساء .. تصعد إلى القمة .. حيث تتوازى مع أفضل نساء العالمين .. مريم ابنة عمران!

## احدى اربع خالدات ؟!

- ه عن النبيّ .. عَلَيْكُ .. قال:
- « حَسَبُكَ من نساءِ العالمينَ ..
  - « مويمُ ابنة ُ عموانَ ···
  - « وخديجة' بنت' 'خوَ يلد ٠٠
    - « وفاطمة ' بنت ' محمَّد . · ·
- د وأسية' امرأة' فرعو'نَ ، ٠٠

## سيدة نساء اهل الجنة ؟!

- قال رسول الله .. عَلَيْنَاهُ :
- د سيدة نساء أهل الجنة ..
  - د مریم بذت عمران ۰۰۰
    - د ثم فاطمة ..
    - ر ثم خديجة .
- د ثم آسية امرأة فرعون ، . .

## این مفتاح شخصیتها ؟!

مكنون في قوله سبحانه:

﴿ اذْ قالتْ :

﴿ ربِّ ابن ِ لي ٠٠

- ﴿ عندَكَ ٠٠
- ﴿ بينتا في الجنة ﴾ ١٠٠٠

أين المفتاح ؟!

فكِّر ْ معى .. عميقا ..

﴿ ابن ِ لي عندك ﴾ ٠٠

إن المفتاح ها هنا يا صاحبي ..

معلوم أن دنيا المرأة فراشها .. بيتها ..

وها هي 'تستخرج ُکرُها من بيتها . . من فراشها . . الذي هو أحبّ شيء اليهـــا . .

وُ تجرد من ثيابها .. وُتلقى في ساحــة القصر ..

و يحال بينها وبين بيتها ..

ها هي الملكة العظيمة .. 'تخَلَّير بين بيتها .. وبين إيمانها .. وأيِّ بيد، بيتها ؟!

إنه قصور في كل مكان من 'ملك فرعون زوجها..

قصور ليس كمثلها قصور في الأرض ..

واستراحات ملكية فيها ما لاعين رأت ..

وفي كل قصر .. وفي كل استراحة .. من اسباب النعيم ما لا 'يتصور ..

وكل قصر .. وكل استراحة .. هو بيت من بيوتها ..

لأنها سيدة القصر الأولى .. وجميلة القصر الآمرة ..

فإن اختارت أن تؤمن بإله موسى .. فقدت كل ذلك ..

وإن اختارت الايمـان بفرعون .. فهي امرأته .. فهي الملكة الطاعة .. في كل قصر من قصورها !!

امتحان رهيب عجيب!

واختارت .. فلنعمَ الاختيار !

اختارت .. ان تتنازل بمحض اختيارها عن بيتها في الدنيا ..

أن تتنازل عن جميع بيوتها .. جميع قصورها .. عن جميع فر شها ..

ولو شاءت لاستلقت على ما شاءت من 'فر'شهـــا . . وقالت لفرعون : هيْت َ لك !

ولكن قالت : اما ان اكفر بالله .. فلا والله!

وهي تعلم أنّ وراء ذلك عذاباً ليس كمثله عذاب..

ومو ْتَا ليس كمثله موت!

ولكن كان قرارها .. كلا يا فرعون .. ثم كلا ..

إنَّه رِّبي !

و كان لسان حالها يقول : إن أخرجوني من بيوتي .. فإن الله يبني لي بيتاً عنده في الجنَّة !

وجيء بآسية .. من نعيمها ..

وأُلقيت في إهانة وذلة ارضاً ..

وجعلت تتذكر بيوتها في كل مكان من البلاد ..

وانها قد فقدت ذلك إلى الأبد ..

فنادت ربهـا :

# ﴿ رَبُّ ابْنِ لِي عَندُكُ بِينَّنَا فِي الجنَّةِ ﴾ ٠٠

وتموجت أمواج كلماتها المقدسة إلى رِّبها ..

فرأت على الفور بيتها في الجنة .. قصرها في الجنة ..

بل قصورها التي لا تحصى في الجنــة ..

ماذا رأت سيدتي الجميلة ؛

# اعددت لِعبادِي الصالحين ما لاعين رأت . ولا أذن سممت . ولا خَطر على قلب بشر ، !!!

رأت آسية أن ما اعد الله لها .. في منزلتها من الجنـة .. أعلى وارقى واجمل واعجب .. من قصورها التي اخرجوها منها في الدنيـا ..

واين قصور فرعون مهما بلغت من قصور الجنة ؟! فكيف تكون قصور الدرجات العُلى من الجنة .. حيث تنزل آسية اعلاها ؟!

هنالك ضحكت آسية .. وعلمت ان صفقتها رابحة ! والان .. ارأيت كيف ان شخصية آسية .. مكنونة في قول الله تعالى :

﴿ قَالَتْ رَبُّ ابْنِ لِي عَنْدُكَ بِينَّا فِي الْحَنَّةِ ﴾ !!!

إن في كل كلمة من كتاب الله العظيم .. اسرار .. لو 'فتيحت .. لانهمرت منها بحار من فوقها بحار من الأنوار !

## كانت تحتقر فرعون ؟!

أشد الوان المهانة .. ان يشعر الزوج ان زوجته تحتقره!

وكان فرعون يشعر رغم جبروته أن آسية تنظر اليه باحتقار شديد .. ولا ترغب ان تكون له زوجاً ..

وليس ذلك منها نحو فرعون لمطعن في رجولته .. فقــــد كان فحلاً ..

ولكن لاطلاعها ليل نهار .. على خسَّته وإجرامه .. واساليب محكمه الجهنمية ..

فرجل يستنعج شعباً بأكمله .. وينــاذي فيهم :

## ﴿ انَا رَبُّكُمُ الْأَعْسِلُي ﴾ • •

هو في نظرها اكبر مجرم في التاريخ ..

واي جريمة هي اكبر .. من جريمة رجل يجعل نفسه إلها للملايين .. وهو لا يعدو ان يكون عَـذرة مُنتنة .. إذا فسا عافت رائحته الكلاب ؟

وهـذا ال • هامان ، ذلك الآخر الافــــاك .. الذي استوزره فرعون .. واستعمله في تنفيذ ما يشاء من افانين العذاب .. فهي تعيش في رعب من فرعون ·· لأنها تحتقره ولا تحبه . . بينا الشعب يعبده ويطيعه !

وفي رُعب من هامان · وما يدبره الايقاع بها . متى حانت الفرصة . .

ولكنها زوجة فرعون .. فساذا تصنع إذا دعاها كما يدعو الزوج زوجتــه ؟.

وسالت نفسها : كيف اعاشر رجلاً كافراً .. مجرمــــا .. اثيما ؟.

ولكنها لا تستطيع أن تمتنع منه .. وإلا اكتشف امرها !. دوًامة رهيبة .. وأزمة نفسية عنيفة اشد العنف ..

وزُلزلت آسية زلزالا رهيباً !.

كانت تنتظر ساعة الخلاص .. من هذا الأفّاك الخرَّاص ! سجَّل ذلك كله .. كتاب الله العظيم .. حيث قال :

ونجتني من فرعون وعمله ٠٠
 ونجني من القوم الظالمين ﴾!!

# بينها كانت 'تحب موسى اشد الحب ؟!

في الوقت الذي كانت آسية تبغض فرعون اشد البغض .. كانت تحبُّ موسى اشد الحبِّ!.

وهذا ُيعتبر عند فرعون . الخيـانة العظمى . .

فكان عليها ان تخادع فرعون .. فلا تظهر له منها ما يثبت ذلك عليها .. وهذا من اشق الوان السلوك!

كانت لا تطيق أن يغيب عنها موسى لحظة ٠٠

بينًا كانت لا تطيق ان ترى فرعون لحظة !!

فعليها إذا ان تتلواب في معاملة فرعون ٠٠ حتى لا يسأمر مسحقها !!

اما شدة بغضها لفرعون .. فمنبعه انها مؤمنة .. والمؤمن لا يحب الكافر ابداً ..

وأمَّا شدة حبِّها لموسى . . فنبعه :

## ﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكُ مُعَبَّةً مُنَّى ﴾ ٠٠

فيا رأته إلا احبته .. وما أحبته إلا ازدادت له 'حبّا .. وفرعون يحس هذا منها .. ولكن ماذا يصنع بامرأة مجنونـة

# بخُبِّ رضيع ؟

#### لحظة الخلاص ١٤

وجاءت اللحظة التي كانت تنتظر ...

حين وقف موسى اسام فرعون يناديه:

﴿ يَا فَرَعُونُ ٠٠٠

﴿ إِنِّي رَسُولُ مُنِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ !!

فكانت هذه اللحظة .. فجراً انشق في الظامات ..

ففرحت آسية .. وعلمت ان موسى الذي ربَّته وليداً ..

قد بعثه الله منقداً لها من ضياعها .. ومنقداً لبني إسرائيــل من الاستعباد ..

حتى كان يوم الزينة .. حيث انتصر موسى نصراً ساحق ا ماحقاً .. وخر السحرة ساجدين .. قالوا آمنًا برب العالمين .. رب موسى وهارون ..

وعزمت من تلك اللحظة .. أن تعلن إيمانها .. مهما كلفها من تضحيات !.

## حرق الماشطة زاد آسية ايماناً ؟!

وعاد اللعين إلى قصره هائجاً مسعوراً .. بعد أن أمر بقتل آلاف السحرة صلّب الله .. وقد عزم على إبادة كل من يؤمن بإله موسى .. مهما كان وضعه ..

وكان اول ضحاياه .. ان أمر بحرق ماشطة ابنتـه .. وحرق صغارها .. في تنور من نحــاس !

وبعد ان فرغ القبيح من جريمته جاء مختالاً يخبر آسية بما صنع! فصفعته آسية صفعة شديدة .. تشوي وجهه القبيح .. حين ثارت في وجهه :

- د الويل لك !
- ه ما أجوأك على الله ، . .

فقال اللمين لها : لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة ؟! فصاحت آسية في وجهه :

- ه ما بي من جنون ٠٠
- د ولكنى آمنت بالله تعالى . .
- د ربي وربك · ورب العالمين ۽ !!

ها هنا أعلنت آسية إيمانها .. والقت في وجهه ما زلزله زلزالاً شديداً !

## عظمة اللحظة التي جهرت فيها بايمانها ؟

اقول: الايمان درجات لا تحصى ...

والمؤمنون والمؤمنات .. يتفاوتون في منازلهم تفاوتاً لا ُ يحصى ...

فنهم من يوازي إيمانه ايمان الأمة كلها.. كابي بكر .. رضي الله عنه .. ومنهم دون ذلك إلى ما لا يتناهى..

هم درجات .. بعضها فوق بعض ..

وحقائق القلوب . . لا يعلمها إلا علاّم الغيوب . .

إلا أن هناك مؤشرات يستدل بها على عظم درجة مؤمن من المؤمنين . . أو مؤمنة من المزمنات . .

فمن آمن حيث التضحية اشد .. اعظم درجة ممن آمن حيث لا تضحية ولا خوف ولا تعذيب ..

ومن هنا كان السابقون الأولون من الصحابة رضي الله عنهم ...

٣٨٥ (٢٥)

أفضل عند الله .. ممن آمن بعد الفتح والهجرة ..

لأن أولئك آمنوا إيمانا مجرداً من الدنيا .. يؤدي بهم إلى الوان من العذاب ..

اما الذين آمنوا بعد استقرار الأمور .. فإنهم لم 'يقدِّ موا مثل ما قدَّم السابقون .

ومؤشر آخر يستدل به على عظم درجة المؤمن او المؤمنة .. وذلك هو الظرف الذي أعلن فيه المؤمن إيمانه .. ولم يبال بما يلقى من عـذاب في سبيل الله ..

ومن امثلة ذلك . . حين اعلن الفاروق إيمانه . . على مــلاً من قريش وساداتها . . ووقف يتحداهم جميعاً !

وحين اعلن سيد الشهداء ·· حمزة ·· إيمــانه ·· بعد أن شجّ رأس عدو الله .. أبي جهل !

ومن أمثلة ذلك .. في المؤمنـــات .. آسية ..

حين اختارت اشق الظروف .. واخطرها على حيـاتها .. واعلنت فيها إيمانها .. في وجه أعدى أعداء الله في الأرض .. فرعون القبيح!

كان يمكنها ان تستاخر قليلاً باعلان إيمانها .. حتى يهدأ الأسد الهائج .. مما لقى في يوم الزينة من هزيمة وهوان ..

ولكن وقفت في وجهه .. والقت بنفسها في فم الاسد ..

وهي تعلم تماماً انها مقتولة لا محالة ..

وانها معذَّبة حتما اشد العذاب ..

فإز فرعون لا يقبل بحال من الأحوال ان يُضرب من اقرب الناس اليه .. من زوجته ..

فلا بد أن يذيقها عـذاباً لم يـذقه احد من العـالمين ..

وإلا لتتابع من ورائها نساء القصور .. يؤسن باله موسى .. تبعاً لإيمان الملكة !

وسبقت الملكة كا 'يساق العبيد الأسارى . .

و'سلسلت يداها ورجلاها .. كما 'يصنع باكابر المجرمــين ..

وحرَّم عليها قطرة ماء.. لتموت عطشاً.. قبل ان تموت قَتْلاً !

ونادى فرعون في زبانيته :

انظروا اعظم صخرة ٠٠ فالقوها عليها ٠٠ تهشمها تهشيماً ٠٠ هذه الخاننة الكبرى !!

وآسية .. وحدها ..

امرأة .. وحدها ..

قد اجتمع عليها مكر الرجال .. وخسَّة الأوغـاد .. ودناءة الزبانية الغلاظ !

وحدَما ؟!

نعم ١٠ هذا مقامها !!

'يصنب عليها العذاب سنبتا ..

ولكن في الله ١٠ 'تعذُّب اا

و'تجر''د' من دنیاها ۰۰

ولكن في الله تضحياتها !!

إنه مقامها !!

فما هو مُقام أسية ؟ ا

مفام .. آسبة ؟!



## في الحديث :

و سيند الشهداء . - حزة بن عبد المطاب . . ،

ويمكن أن نستنبط من مجموع الأحاديث الشريفة الواردة في فضل الكاملات من النساء ..

إن سيدة الشهيدات .. آسية بنت وزاحم ..

لماذا ؟.

لانفرادها بخصيصة لم تكن للكاملات الأربع .. مريم بنت عمران .. وخديجة بنت خويلد .. وفساطمة بنت محمد .. وآسية بنت مزاحم ..

هذه الخصيصة هي استشهادها في أشق ظروف الشهـــادة في سبيل الله ...

فمريم عليها السلام .. لم تستشهد ..

وخديجة رضي الله عنها .. لم تستشهد ..

وفاطمة رضي الله عنها .. لم تستشهد ..

وإغا التي خصَّها الله بمزّية الشهادة في سبيله من هاتيك الأربع الفضليات .. إغا هي آسية ..

وكما يقولون : المزية لا تنافي الأفضلية ..

فكونها اختصت بالشهادة من بينهن .. هذه مزية لها .. ولكن ليست دليلًا على انها تفضلهن ..

اقول: فاذا كان افضل نساء العالمين .. هنَّ مريم .. ثم فاطمة .. ثم خديجة .. ثم آسية ..

وإذا كان كلّ منهن .. تظفر بلقب سيدة النساء في الدنيـــا والآخرة ..

فآسية بذلك .. سيدة النساء ..

وإذا كانت آسية هي الوحيـــدة من بين الأربع التي نالت مرتبة الشهادة ..

فانها بذلك تعتبر سيدة الشهيدات ، في الدنيا والآخرة . والحديث يكن ان يستنبط منه هـذا :

- ر سيتد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ٠٠٠
  - الى إمام جانو
    - ر فامرَهُ ونهاهُ فقتلهُ · ، !!

اعتبر الحديث من قام إلى إمام ظالم فأمره بالخير ونهاه عن الشر .. فقتله ذلك الحاكم لموقفه ذاك .. اعتبره سيد الشهداء.

وكل ذلك متحقق في مقام آسية بنت مزاحم ...

فهي قد قامت إلى إمـــام جائر ..

بل أشد الحكام ظلماً وإجرامــا ..

واشدهم عذابا وتعذيباً ..

وهي قد أمرته ونهته عن ظلمه وإجرامه . .

وهو قد قتلها شر" قتلة ٠٠

فاستحقت عن جدارة ١٠ لقب د سيد الشهداء ١٠٠٠

لأنها استوفت شروط اللقب ظاهراً وباطناً ..

بل أوفت بالشروط كلها وزادت عليهــــا ..

زادت عليها أنها امرأة .. فيها صفات جنسها .. من الرقعة

والحنان ..

وليست رجلاً .. فيه صفات جنسه التي تؤهله للصراع .. من الخشونة والشراسة والغلظة ..

ورغم أنوثتها التي تدعوها إلى السلام والاستسلام ..

إلا أنها تسامت فوق تكوينها ...

وتصدَّت لأعتى الرجال اجراماً ..

وأي امرأة في التــاريخ .. لقيت ما لقيت آسية ؟!

اعظم ملكة في عصرها ٠٠ قالت للمُلك ٠٠ سُحقا أسحقا !! زوجة لاعظم زوج في عصرها ٠٠ فرعون الذي تجري الانهار من تحته ٠٠ قالت لزوجها ٠٠ بُعداً 'بعدا !!

راودها فرعون أن تكفر باله موسى .. ولو بلسانها .. فقالت لا والله !!

وساقوها إلى عذابها .. فأخرجت من جناتٍ وعيون .. وزروع ومَقامٍ كريم ..

إلى جهم التعديب ! .

فما ضعفنت .. وما استكاتت .. وما وَهَـنَـت .. وما لانت ا.

فأين في النساء مِثل أسية ١٠

إنها سيدة النساء!-

انها سيدة الشهداء ا

عليها السلام ٢٠

۔ تم ۔

# فهرس

| صفحه      |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٧         | مقدمة                                                   |
| •         | قال تعالى                                               |
| ١٣        | قال رسول الله عليات                                     |
| 14        | أعظم ملكة في عصرها ؟                                    |
| <b>YY</b> | خمر الشُّلطة ؟!                                         |
| <b>79</b> | عندما هتفت الملكة آسية لا تقتلوه !                      |
| ٧٥        | ﴿ أَرْضُعِيهِ فَاذَا رِخَفْتِ عَلَيْهِ فَالْقَيْهُ ﴾ ؟! |
| ٨٣        | ﴿ اقذفيه ِ في التَّابُوتِ ﴾ ؟                           |
| 40        | ﴿ وأصبحَ فؤادُ أمُّ موسى فَارِغَا ﴾ ؟!                  |
|           |                                                         |

| 1.4   | ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المراضَعَ مِن قَبْلُ ﴾ ؟                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 114   | ﴿ أَكُم 'نربكَ فينا وليداً ﴾ ؟                                            |
| 170   | ﴿ وَقَتَلَتَ نَفْسًا . فَنجيناكُ مِنَ الغُّمِّ وَفَتَنَاكَ 'فَتُونَا ﴾ ؟! |
| 154   | الملكة آسية تفقدموسي عشر سنين ؟                                           |
| 100   | ﴿ فَجَاءَتُهُ إحداهما تمشي على استحْبياء ﴾ ؟                              |
| 140   | ﴿ أُريد أَن أَنكَحَكَ إحدَى ابنتيُّ ﴾ !                                   |
| ۱۸۷   | ﴿ يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمَينَ ﴾ ؟                     |
| ۲٠٢   | ﴿ وَمَا يَلُكُ بِيمِينُكَ يَا مُوسَى ﴾ ؟!                                 |
| 710   | ﴿ أَسْلُكُ ۚ يَدَكَ ﴿ فِي جِيبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ ﴾ ؟                   |
| 777   | ﴿ اذهباً إلى فرعونَ إنهُ طغى ﴾                                            |
| 770   | ﴿ يَا فَرَعُونُ ۚ . ۚ إِنِّي رَسُولٌ ۚ . مِن رَبِّ الْعَالَمَينَ ﴾ ؟!     |
| 7 £ 9 | ﴿ أَوۡ لَوۡ جِئۡتُكَ بشيء ٍ مبين ﴾ ؟                                      |
| 707   | ﴿ وَالْقِرِ . مَا فِي بَيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنْعُوا ﴾ !                  |
| 777   | ﴿ لاُصلبنكم اجمعينَ ﴾ ؟!                                                  |
| ۲۸۳   | قتْل « ١٢٠٠٠ » عالم صلبا ؟                                                |
| ۲۸۹   | ﴿ ذَرُونِي أقتلُ موسى ﴾ ؟!                                                |
|       |                                                                           |

#### صفحة

| ٣٠١        | ﴿ أَتَقَتُلُونَ رُجِلًا أن يقولَ رَبِي اللهَ ﴾ ؟!                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 414        | ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمْ بَآيَاتِنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴾ ؟! |
| 440        | الملكة آسية في قلب الأحداث ؟!                                       |
| 787        | فرعون يحرق ماشطة ابنته ويحرق أطفالها ؟                              |
| 404        | الملكة آسية ١٠ تستشهد ١٠ في تعذيبها ؟!                              |
| 401        | شخصية الملكة آسية ؟                                                 |
| ۴۸۹        | مقام آسية ٩!                                                        |
| <b>797</b> | فهرس                                                                |

